

and the state of the state of





وصیح البفاری) ~ ﷺ بسم اللهُ الرحمن الرحيم ۞ كتاب المرضى والطب ۗ ۞ ~ لَمِ سُبُ مَا جَاءَ فِي كُفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُخِزَ بِهِ حَدْنُ الرُّهُ الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ مَا فِيمِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهُمْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّ بِيْرِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصيبَةٍ تُصيبُ الْمُسْلِمَ اللَّهُ كَفَّرَ اللهُ بها عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها حَرْنَعَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِلِكِ بْنُ عَمْرُ و حَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ خَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسِارِ عَنْ أَبِسَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ وَعَنْ أَبِهُمْ رَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاْوَصَبِ وَلاْهَمِ ۗ وَلاْحَزَ نِ وَلاَاذًى وَلاَغَمِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشِاكُها إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بها مِنْ خَطَايَاهُ حَدُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّدْعِ تُفَيِّتُهُمَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِ لَهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنْافِقِ كَا لْأَدْزَةِ لا تَزالُ حَتَّى يَكُونَ ٱغْجِمَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ۞ وَقَالَ زَكَرٍ يَّا حَدَّثَنِي سَعْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ كَمْب

قوله وقول الله بالجرآ عطفآعلي قولهماحاء لانه محرور محسلاً بالاضافة اه عني قوله حتى الشوكة فيدأوجهالاعراب انظر الشارح وقوله يشاكها فمه حذف وايصالأى يشاك بها قوله تفييها الريح أي تميلها وقولهوتندلها بهذا الضط في الشرحين أي ترفعها قال العيني و روى و تعدُّ لها يعني من التعديل كافي الاصل المطبوع والارزة واحد الارز و هو شحر مخضر شتاء و صيفاً يسمى نو ع منهصنوس أمن أحل ثمره والارزلابحمل شيئاً ولكنه يستخرج منأعجازه وعروقه الزفت ويستصبم

بخشبه كما يستصبح بالشمع يكبرحداً ولا

يتأصل فينجعف أى ينقلع بمرة واحدة كأنما اجتث منفوق الارض اه مصمح

( عن )

عَنْ أَبِيهِ كَمْبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**دُنَا** ۚ [بْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِدِ قَالَ

حَدَّثَى مُحَدَّدُ بْنُ فَلَنِيمِ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ هِلال بْن عَلِيّ مِنْ بَنى عَامِر بْنِ لُوَّيّ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِ هُمَرَ يْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّدْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَهُمَا الرَّبِحُ كَفَأَتُهَا فَإِذَا أَعْتَدَلَتْ قوله كفأنباأى أماليا تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَا لَازْزَةِ صَمَّاء مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إذا شاءَ حَدْن قوله فاذا اعتدلت الخ أي استقامت أتشهآ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَا لِكُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْسِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِي ربح اخرى تميلها صَعْصَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ يَسَادِ أَبَا الْخُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهُمَ يُرَةً يَقُولُ قَالَ فكذلك المؤمن يتكفأ بالسلاء فغ الكلام حذف واشات ماهو من خواص المشه للمشبه مهمكذا منبغى أن فهم حذا المقام

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرد اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ لَمِ بِ شَدَّةٍ الْمَرْضِ حَذْثُنَا قَبِيصَةُ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَحَدَّثَنَى بِشُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَا ثِلْ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَ يْتُ اَحَداً اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُ مُعَدَّدُنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْيِ عَنِ الْحَرِثِ ابْن سُوَ يْدِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَ يَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكّم ف مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكاً شَدِيداً قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بَانَّ لَكَ آخِرَ يْنِ قَالَ اَجَلْ مَامِنْ مُسْلِم يُصيبُهُ اَذًى اِلْآخَاتَ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَ وَدَقُ الشَّجِرَ لِلْبِسِبِ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنبياءُ ثُمَّ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَدْمًا ورقها اهمصباح عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةً عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْيِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ و بروى ثم الامثل عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ فالامثل يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعُكَا شَديداً قَالَ اَجَلْ إِنِّي ٱوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ ذَلِكَ كَذَٰلِكَ مَامِنْ مُسْئِلِم يُصِيبُهُ أَذَى شَوْكَهُ فَمَا فَوْقَهَا اللَّاكَفَرَ اللهُ بِهَا سَيِّثَاتِهِ كَمَا تَحْظُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا لَهِ بِهِا سَيِّثَاتِهِ كَمَا تَحْظُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا لَهِ بِهِ وُجُوبِ عِيادَةِ الْمَريضِ حَدْنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوالَةَ عَنْ مَنْصُودٍ

تحاتت الشحرة تساقط قولهثم إلاول فالاول

قولهالقسى والمبترة ارجع ان شئت الى الهماءش فى آخر الحزء السادس

انى أنكشف نخ

أن لا أنكشف نخ

عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْمِمُوا الْجَائِمَ وَعُودُوا الْمَريضَ وَفَكُّوا الْعَانَى حَدَّثُنَّا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي اَشْمَتُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَ يْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَن الْبَرَاءِ بْن غَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيعِ وَنَهَانًا عَنْ سَبْيعِ نَهَانًا عَنْ خَاتَم الدَّهَبِ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَق وَعَن الْقَيِّيِّ وَالْمَيْثَرَةِ وَاَمَرَ مَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُودَ الْمَريضَ وَنُفْشِيَ السَّلامَ ل عِيادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حَ**رْنَا** عَبْدُاللّهِ بْنُ مُعَدّيحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن الْمُنْكَدِر سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرضَتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي وَ أَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيانِ فَوَجَدَانِي أَغْمِيَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأُ النَّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَاذِا النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا دَسُولَ اللهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِنْنِي بِشَيْ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ مِلْ سِبْ فَضْلِ مَنْ يُضْرَعُ مِنَ الرَّبِيحِ صَرْبَ مُسَدَّدُ حَدَّثُا يَحْنِي عَنْ عِمْرَانَ أَبِ بَكْر قَالَ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَاسٍ اَلأ أُريكَ آمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ قُلْتُ بَلِيٰ قَالَ هٰذِهِ الْمُزْأَةُ السَّوْدَاءُ اَ تَتِ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّى أَصْرَعُ وَ إِنِّي أَ تَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ كَي قَالَ إِنْ شِنْت صَبَرْت وَلَكِ الْجُنَّةُ وَ إِنْ شِئْت دَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَ تَكَمَّقَفُ فَادْعُ اللهُ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَاكُما حَدْنَ مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج

أَخْبَرَ نِي عَطَاءُ اَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ آمْرَأَةٌ طَويلَةٌ سَوْدًاءُ عَلَىٰ سِتْر الْكَمْغَبَةِ

مَا سِبُ فَضَلَ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ حَ**رُنَا** عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

قَالَ حَدَّ ثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرُ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ ۖ تَعْالَىٰ قَالَ إِذَا ٱ بَتَلَيْتُ عَبْدى جَبيبَتَيْهِ

فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا أَجَلَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ ﴿ تَابَعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جَابِرٍ وَٱبُوظِلالِ عَنْ

انکشف نخ

(lim)

الأليت شغرى هل أبيان لَيْلَة ﴿ بِوادِ وَحَوْلِي اِذْخِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْماً مِياهَ مِجَنَّةٍ ﴿ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِنْتُ اللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ الْيَنَا الْمَدِينَةَ كُنِينًا مَكَةً أَوْ اَشَدَّ اللَّهُمَّ وَصَحِعْها وَبادِكْ لَنَا فِي مُدِها وَصَاعِها وَآفَالُ وَلَيْنَا الْمَدِينَةَ كُنِينًا مَكَةً أَوْ اَشَدَّ اللَّهُمَّ وَصَحِعْها وَبادِكْ لَنَا فِي مُدِها وَصَاعِها وَآفَالُ اللهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

تُمُّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ لِلْمِبِ عِيادَةِ الصِّبْيانِ حَ**رْنَا** حَبَّاجُ بَنُ مِنْهَالِ حَدَّنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا عُنْانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَدْنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا عُنْانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ

عَنْهُمْ اَنَّ اَنِهَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْسَلَتْ اِلَيْهِ وَهُوَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدُ وَ أَنِيُ بَنُ كَمْبِ نَحْسِبُ اَنَّ اَنِهَى قَدْحُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَأَ دْسَلَ اِلْيُهَا السَّلامَ وَيَقُولُ إِنَّ اِللَّهِ مِنَا اَخَذَ وَمَا اَعْطَىٰ وَكُلُّ شَىٰ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبرْ فَأَ دْسَلَتْ

رَيْ وَرِيْ رِنْ مِنْ مَلَيْهِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُنْ الْ فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي جَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ سَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ سَعْدُ

مَاهَذَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةً وَضَمَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلا الطبو

يَرْحَمُ اللهُ مِن عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّمَاءَ لَمِ بِكَ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ صَرْبَنَا مُعَلَّى بَنُ السَّدِ حَدَّ اللَّهُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

اَسَدِ حَدْثُنَاعَبْدُ الْعَرْبِرِ بْنَ مَحْتَّارِ حَدْثُنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمُا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ اَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فَ فرفع الصمى الخ فرفع الصمى الخ

قوله وابنّ بن كعب نحسب أى و نظنّ أنّ ابباً كان معه فى ذلك الوقت وابن كعب ساقط فى الاصل المطبوع

كتب ساقط فى الأصل المطبوع قـوله أن ابنتى قد حضرت أى حضرها الموت و هذا يدل عـلى ان المحتضر

يخالف ذلك فليحور

قوله تقعقع أي تضطرب

江, 水:

<u>.</u>-5

٠٠٠

*W*:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَر بِضٍ يَمُودُهُ قَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَالَىٰ

قوله نفور أو تثور شـك من الراوى ومعناهما واحد أى تغلى ويظهر حرّها

قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَالَّا بَلْ هِيَ خُنِّي تَفُورُ أَوْ تَشُورُ عَلِي شَنْجِ كَبِيرِ تُزيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمَ إِذَا لَمُ اللَّبِ عِيادَةِ الْمُشْرِكُ حَرْبً سُلِّمانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاماً لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُنُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فَأَنَّاهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ اَسْلَمْ فَأَسْلَمَ ﴿ وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا خُضِرَ اَبُوطُالِبِ لِجَاءَهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ سَبِكُ إِذَاعَادَ مَريضاً تَغَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِهِم جَمَاعَةٌ حَدُنُ الْمُنْتُلِي حَدَّثَنِي يَخِلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاشُ يَهُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى بهنم لْجَالِساً جَفَعَلُوا يُصَلُّونَ قِياماً فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ آجْلِسُوا فَكُمَّا فَرَغَ قَالَ اِنَّ الْإِمَامَ لَيُؤْتَمُ بِهِ فَاذَا رَكَمَ فَازَكَمُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَازْفَمُوا وَ إِنْ صَلَّى لِجَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ۞ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَٰذَا الْحَلَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِاَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَاصَلِّي صَلَّى قَاعِداً وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ مَلِ سَبِّكَ وَضَيمِ الْيَدِ عَلَى الْمَريضِ حَدُنُ اللَّتِي نُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بَمُّكَ شَكُواً شَديداً فَإِنَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي فَقُلْتُ يَانَيَّ اللَّهِ إِنَّى أَثْرُكُ مَالاً وَ إِنِّي لَمْ أَثْرُكُ إِلاَّ أَنِيَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلْقَ مَا لِي وَا تُرُكُ الثَّلْتَ فَقَالَ لا فَقَلْتُ فَأُومِي بالنِّصْف وَا تُرُكُ النِّصْفَ قَالَ لا قُلْتُ فَأُ وصِي بِالثُّكْ وَا تُرْكُ لَمَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ الثُّكُ وَالثُّكُ كَثيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آشْفِ سَعْداً وَ ٱثِّيمُ لَهُ هِجْرَتَهُ فَأَذَلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَىٰ كَبِدى فَيَا يُخَالُ إِلَىٰٓ حَتَّى السَّاعَةِ حَرْثُ قُلَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُونِيدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَّا شَديداً فَسَيسْتُهُ

قوله على جبهته أى جبهة سعدولابى ذر عن الكشميهني على جبهتي (شارح)

يَدى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَدىداً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَلْ إِنَّى ٱوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلْكِ اَنَّ لَكَ اَجْرَ يْن فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ اَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُشْلِمٍ يُصْدِبُهُ أَذِّي مَرَضْ فَمَاسِواهُ اِلْآحَطَّ اللَّهُ سَيِّمَاتِهِ كَمَا تَحْظُ الشَّحِرَةُ وَرَقَهَا مَا سَكُ مَا يُقَالُ لِلْمَرْ بَضِ وَمَا يُجِبُ حَ**رْنَا** قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَن الْاغْمَيْسِءَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ءَنِ الْحَرِث بْنِ سُوَيْدِ ءَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ اً تَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَى مَرَضِهِ فَسَيِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَأ شَديداً فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَمَّا شَديداً وَذٰلِكَ اَنَّالَكَ اَجْرَيْن قَالَ اَجَلْ وَمَامِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَّى اِلْأَحَاتَتْ عَنْهُ خَطَالِاهُ كَمَا تَحَاتَ وَرَقُ الشَّجَر حَرْبُنَ السَّحَقُ حَدَّثُنَا خْالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُل يَمُودُهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بأس طَهُورٌ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَقَالَ كَلَّا بَلْ هِيَ خُمِّي تَفُورُ عَلىٰ شَنْجِ كَبِيرَكَمْ أَنُو بُرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا مَا سِبُكَ عِيادَةِ الْمَريضِ ذَا كِباً وَمَاشِياً وَرِدْفاً عَلِيَ الْحَارِ حَدْثَى يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدََّثَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلى جِمَار عَلَىٰ إِكَافِ عَلَىٰ قَطَفَةٍ فَدَكِيَّةً وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ مَهُو دُسَمْدَ مْنَ عُبَادَةً قَثْلَ وَقْمَةِ بَدْرِ فَسْارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِّ ابْنُ سَلُولِ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللَّهِ وَفِي الْجَلْيِسِ اَخْلاطْ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْاَوْ ثَانِ وَالْيَهُو دِ وَفِي الْجَلِيسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَواحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْجَلِيسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيَّ اَ نَفَهُ برِدَائِهِ قَالَ لاَ تُمَتِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ وَنَوْلَ فَدَعَا هُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأً عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْــَدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ بِإَ آثَهُا الْمَرْءُ إِنَّهُ ْ أَحْسَنَ بِمُمَّا تَقُولُ إِنْ كَاٰنَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَٱرْجِعْ اِلَىٰ رَحْلِكَ فَمَنْ

جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوْاحَةً بَلِيٰ يَا رَسُولَ اللهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا ْ فَالِنَّا نُحِبُ ذَٰلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا فَرَكِبَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا تَبَّهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبْادَةً فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَكُمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبَيِّ قَالَ سَعْدُ يَارَسُولَ اللَّهِ آعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مْ الْعُطَاكَ وَلَقَدِ أَجْمَعَ اَهْلُ هَذِهِ الْجَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَكَا َّرُدَّ ذَلِكَ بِالْحَقّ الَّذِي اَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بَذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَارَأَ يْتَ حَدَّمُنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ خَمْنِ حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ لجابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَا كِبِ بَعْلِ وَلا بزذَوْن ماركِ قُولِ الْمَريضِ إِنِّي وَجِيعُ أَوْوَارَأْسَاهُ اَوِ أَشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ وَقَوْلِ آيُوبَ آبِي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَآنْتَ أَدْحَمُ الرَّاحِمِينَ حَدْمُ عَبَيْ فَبِيصَةُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ وَ اَتُوبَ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ أَ يُؤْذِيكَ هَوْاتُم رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا الْحَلَّاقَ كَلَقَهُ ثُمَّ آمَرَنِي بِالْفِدَاءِ يَخْيَ بْنُ يَخْنِي أَبُو زَكُر يًّا أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ بْنُ بِلال عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَا نَاحَيُّ فَاسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُولَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثْكَامِياْهُ وَاللَّهِ إِنَّى لَأَظُنُّكَ تَحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بِبَعْضِ أَذْ وَاجِكَ فَقَالَ النَّبَيُ في القاموس وهذا | صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْارَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرُ وَأَبْنِهِ وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَا لِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْنَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ

الثكل بالضم الموت و الهلاك و فقدان الحس أوالولدكا لابراد بدحقيقتهبل هو کلام بجریعلی أَوْيَدْفَعُ اللهُ وَيَأْنَى الْمُؤْمِنُونَ حَدْمُنَا مُولِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ألسنتهم عند اصابة مكروه أوتوقعه اه سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ

وَعْكَا شَديداً قَالَ اَجَلَ كُما يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ قَالَ لَكَ اَجْرَان قَالَ نَعَمْ مَامِنَ مُسْلِم

يُصيبُهُ أَذَّى مَرَضُ فَمَاسِواهُ اللَّا حَطَّا اللهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُظُ الشَّحِرَةُ وَرَقَها عَرْبَعَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَّمَةً أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ غَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنى مِنْ وَجَيِمِ أَشْتَدَّبِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلِغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرِى وَأَنَا ذُومَالِ وَلا يَرِثُنِى اِلْآ أَنِهَةُ لِمَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْقَىٰ مالِي قَالَ لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ قوله هم كلة عمني الثُّلُثُ كَثيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياْءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ىقال تمال يسـ وى وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْنَغَى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فى فِي آمْرَأَ تِكَ فيا أاحدوالجمع مَا بِكُ قَوْلِ الْمَريضِ قُومُواعَتَى حَدُنا وَبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثُنا هِشَامُ عند الححازيين عَنْ مَعْمَر ح وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن و لقائلين لاخوانهم الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُضِرَ و متعدد تمخو هلّم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَيْرِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبَيُّ شهداء ڪے آي أحضروهم كما فى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمْ ٓ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبَيّ المصاح اه مصحح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّ بُوا كَكْتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ والرفع اه عيني قوله لاتضلوا بالني عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاقَالَ عُمَرُ فَكُلَّا أَكْثَرُوا اللَّهْوَ حذف مندالنون لأنه وَ الْإِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ جواب ُلامر أو بدل عن الجواب قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزْيَّةَ كُلَّ الرَّزَيَّةِ مَا حَالَ بَننَ الاول اھ عيني رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِيتَابَ مِنَ أَخْتِلا فِهِمْ الرزيّة و الرزيئــة مدغآ وغير مدغم وَلَغَطِهِمْ لَمِ اللَّهِ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرْيِضِ لِيُدْعَىٰ لَهُ حَدَّمْ الْرَاهِيمُ بْنُ المصيبة واللغط خَمْزَةً حَدَّثَنَا لَحَاتِمُ هُوَ ابْنُ اِسْمُعَيِلَ عَنِ الْجُمَيْدِ قَالَ سَمِمْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزْيِدَ يَقُولُ بفتحتين الصوت المختلطاه منالعيني

الدعاء الى الشي كما وتستعمل لازمة نحو هم الينا أي أقبل أوله أكتب لكم بالجزم

والرفيق هم الملائكة اصحاب الملا الاعلى اه عينى

ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي اللَّهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِمْ فَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأُ فَشَرَ بْتُ مِنْ وَضُو يَهِ وَقُنْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَيْفَيْهِ مِثْلَ ذِرَّ الْحَجَلَةِ مُ السُّبُوَّةِ بَيْنَ كَيْفَيْهِ مِثْلَ ذِرَّ الْحَجَلَةِ مُ السُّبُوَّةِ بَيْنَ كَيْفَيْهِ مِثْلَ ذِرَّ الْحَجَلَةِ مُ السُّبُوَّةِ تَمَنَّى الْمَريضِ الْمُؤتَ حَدَّمُ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِثُ الْبُنَانَيُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّكِنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ اَصَابَهُ فَانِ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اَخْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَأَنَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي حَدْثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بن أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَىٰ خَبَّابِ نَمُودُهُ وَقَدِ آكْتَولى سَبْعَ كَيَّاتِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوامَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّا اَصَبْنَامَالاً نَجِدُ لَهُ مَوْضِماً إِلَّا التُّرابَ وَلَوْلا أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ اَ تَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرِى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فَي كُلّ شَيْ يُنفِقُهُ إِلاَّ فِي شَيْ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرابِ حَدْمَنَ ٱبْو الْيَأْنِ قَالَ أَخْبَرَ فَاشْعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوعَبَيْدِ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ ٱبا هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ اَحَداً عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا اَنَا إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنَى اللهُ بِفَضْل وَرَحْمَةِ فَسَدِّدُوا وَقَار بُوا وَلاَ يَتَمَنَّ يَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِناً فَلَمَلَّهُ اَن يَزْدادَ خَيْراً وَ إِمَّا مُسيئًا فَلَمَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِ حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَّا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامَ عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّ بَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِمْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُسْتَنِدُ إِلَىَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَٱلْحِقْنَى بِالرَّفِيقِ لَلْمِسِبِكُ دُعَاءِ الْمَائِدِ لِلْمَرِيضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِأْتُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ آشْفِ سَعْداً حَدْمُنَ مُوسَى بْنُ اِسْمُعبِلَ حَدَّثُنَا ٱبُوءَوانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ غَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ الله

بالنبون الثقياة في الاصــل المطبوع والشارح ســاكت عن الضبط وضبطه العيني بالنونالخفيفة في الموضعين وقال في الثاني وروى ولا يتمنى بلفظ النفي وولاتمن بلفظ النهي ولا تأكد اه قوله وآنا اصبنايعني من الدسامالا نجد له موضعاً أي مصرفاً نصرفه فيسه الا النراب يعنى البنيان اه عینی و بذکر آنه كان يبنى حائطاً له قوله أن يستعتب أي يطلب العتبي و هو الرضا ىقال\ستعتبته فاعتدني أى استرضيته فارضانى قال تعالى و ان يستعتبوا فماهم من المعتبين

قوله لا تمنين كذا

البأس الشدة حذفت منه الهمزة للمناسبة نص عليه الشارح قوله سقما بفتح السين و القاف أو بضم السين و سكون القاف فهو مشل حزن وحزن كما في العين "

فولدالوباء بالمدويقصر هوالطاعون والمرض العاتم اه شار ح

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَانَ إِذَا اتَّى مَريضاً أَوْأَتِى بِهِ إِلَيْهِ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ آشْف وَا نْتَ الشَّافي لأشِفاءَ إلَّاشِفاؤُكَ شِفاءً لا يُغادرُ سَقَما ١ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَلْهُمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضَّحَى إِذَا أَتِيَ بِالْمَدِيضِ ۞ وَقَالَ جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الصَّحَى وَحْدَهُ وَقَالَ إِذَا أَتَى مَريضاً لَمُ اللَّهِ وَضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَريضِ حَدْمُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثُنَّا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا مَريضُ فَتَوَضَّأُ وَصَتَّ عَلَىّ أَوْ قَالَ صُبُّوا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَا يَرِثْنِي إِلَّا كَلَا لَهُ فَكَيْفَ الميراثُ فَنَرَلَتَ آيَةُ الْفَرَائِضِ مَلِمِكِ مَنْ دَعَا برَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُتَى حَدْمُنَا إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آسِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آشَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُعِكَ اَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ اَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذُتُهُ الْحَيْ يَقُولُ

كُلُّ أَمْرِيْ مُصَبَّحُ فِي أَهْلِهِ ۞ وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَاٰنَ بِلاَٰلُ اِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقْبِرَتَهُ فَيَقُولُ

ٱلأَلَيْتَ شِمْرِي هَلْ اَبِيَّنَّ لَيْلَةً ﴿ بِوَادٍ وَحَوْلِي اِذْخِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْماً مِيْاهَ عِجَنَّةٍ ﴿ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةُ وَطَفَيْلُ وَمَا رَدِّنَ مُوْمَا مِيْاهَ عِجَنَّةٍ ﴿ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةُ وَطَفَيْلُ

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرْ تُهُ فَقَالَ اللهُ مَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كُنِيْنَا مَكَمَةَ أَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِهَا وَانْقُلْ مُمَّاهَا

هٰا بِالْجُحْفَةِ

-• ﴿ بسم اللهُ الرحمن الرحيم ۞ كتاب الطب ﴾ -

المب ما أَنْوَلَ اللهُ دَاءَ اللهُ أَنْوَلَ لَهُ شِفَاءَ حَدُننَا مُعَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

[٧٦]

والمرأةالرجل نخ

والخجامة كا

ٱبُواَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبي رَبايِح عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ما أَ نُزَلَ اللهُ داءً اِلاّاَ نُزَلَ لَهُ شِيفًا مَا لَمِ سَبِّ هَلْ يُدَاوى الرَّجُلُ الْمَزَّأَةُ وَالْمَزَأَةُ الرَّجُلَ حَذَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَّل عَنْ خَالِدِ بْن ذَكُوانَ عَنْ رُبَيِّيم بنت مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرْاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقى الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلِي وَالْجَرْحِي إِلَى الْمَدينَةِ لِلْبِالْبِ الشِّيفَاءُ فَ ثَلَاتُ حَرْتَى الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ مَنيعِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شَجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ الْاَفْطَسُ عَن سَميدِ بْنِ حُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الشَّيْفَاءُ في ثَلَاثِ شَرْ بَةِ عَسَل وَشَرْطَةٍ مِخْجَمِ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَٱ نَهِيٰ أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ ۞ رَفَعَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْقُتِينُ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجْاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ حَنْتَى نَعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ اَبُو الْخَرِث حَدَّثَنَا مَرْوانُ ابْنُ شُحِاعٍ عَنْ سَالِمِ الْافْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيفَاءُ فِي لَلا ثَةٍ فِي شَرْطَةٍ مِخْجَمِ أَ وْشَرْ بَةِ عَسَلِ أَوْكَيَّةٍ بِنَادٍ وَأَنْهِي أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ لَلِهِ لِللَّهِ الدَّوْاءِ بِالْمَسَلِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ فيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ حَذْنَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ٱبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَ فِي هِشَامٌ عَنْ أُبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِبُهُ الْحَلُواءُ وَالْعَسَلُ حَدُنُ الْهُونُعُيْمِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنْادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَاٰنَ فِي شَيْ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ اَوْ يَكُونُ فِي شَيْ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرُ فَفِي شَرْطَة بِمُحْجَمِ أَوْشَرْ بَةِ عَسَل أَوْلَدْعَة بِنَارِ تُوافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي حَرْنَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلِى حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي

قوله وقول المها لجرّ عطفاً على قوله الدواء المسلل اله عيني و صنيع الشارح ليقتضى تذيراعراب المستن حيث قال ويكفيه فضلاً قول الله اله معيم

لذعته النار لذعاً من باب نفع أحرقتــه اه مصباح

ثم أناه الثانية نح

بَظِنَهُ فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَّى الثَّانِيَةَ فَقَالَ ٱسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ ٱسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ ٱتَّاهُ فَقَالَ فَمَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ آسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ مَلِبِ الدَّوَاءِ بَالْبَانِ اللَّابِلِ حَرْنَ مُسْلَمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ ابْنُ مِسْكِينِ ٱبُورَوْمِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثًا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَاساً كَانَ بَهِمْ سَقَهُ قَالُوا قـوله أنو روح البصرى هذا ماعند يَارَسُولَ اللَّهِ آوِمَا وَأَطْعِمْنَا فَلَا صَحُّوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ فَأَنْزَكُمُ مُ الْحَرَّةَ فَ ذَوْدَلَهُ الشارح وفي بعض النسخ أبو نوح فَقَالَ ٱشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِيٰمَا فَكَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا دَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَاقُوا البصري ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُم وَآدْجُلَهُمْ وَسَمَرَ آغَيْهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجْلَ مِنْهُمْ يَكُذُمُ الْأَرْضَ بلِسانِهِ حَتَّى يَمُوتَ ﴿ قَالَ سَلَّا ثُمْ فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَيَّاجَ قَالَ لِأُنْسِ

قولديكدم ضمالدال وكسرها من ألكدم وهو العض بادني الفم كالحمار وزاد فيرواية ممامجد من الغم والوجع اهمن العيني

حَدِّثْنِي بأَشَدِّ عُقُو بَةٍ عَاقَبَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَدَّتُهُ بهذا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدَذَتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّنْهُ بهٰذَا لِمُرْجِبُ الدَّوَاءِ بَأَبُوال اللابل حَدْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا هَمَّاتُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً أَجْتَوُ وَا فِي الْمُدينَةِ فَأْمَرَ هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَمْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَ بُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَ ٱ بُوالِهٰا فَكَوْتُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِ بُوا مِنْ ٱ لْبَانِهَا وَٱ بُوالِهٰا حَتَّى صَلَحَتْ ٱ بْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاتُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلْبِهِمْ فَجَيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ وَآرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ آغَيْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ كَفَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ أَنَّ ذلكَ كَانَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ لَمِ الْحَبِينِ الْحَبَّةِ السَّوْذَاءِ حَرَّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلْ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ خَالِدِبْن سَمْدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ ٱبْجَرَ فَرَضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا ٱلْمَدينَةَ وَهُوَمَريضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبي عَتيق فَقَالَ لَنَاعَلَيْكُمْ بهدِهِ الْخُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ نَخُذُوا مِنْهَا خَمْساً أَوْسَبْماً فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ اَقْطُرُوهَا فِي اَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتِ فِي هٰذَا الْجَانِبِ وَفِي هٰذَا الْجَانِبِ فَانَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَنْنِي أَنَّهَا سَمِمَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إلاَّ مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ حَدْث

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ بِي ٱبُوسَلَةَ وَسَعيدُ ابْنُ ٱلْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا اَ نَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاهُ مِنْ كُلِّ ذَاءِ اِلْاَّ السَّامَ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَالسَّامُ الْمُوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ مَا إلى التَّلْبِينَةِ لِلْمَريضِ حَرْنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَأَنَتْ تَأْمُرُ ۚ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَر يضِ وَلِلْتَحْزُون عَلَى الْهَالَكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ التُّلْبِيَةَ تَجِمُ فُوْادَ الْمَريضِ وَتَذْهَبُ بِبَمْضِ الْحُزْنِ حَدَّمْنَ ۚ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَفْراءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ٱنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَالْبَغيضُ النَّافِعُ مَا سِبُ السَّمُوطِ حَدْنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدَحَدَّ ثَنَّا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوُرِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَهَ وَاعْطَى الْحُبَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَظَ مَلْ سَبْكَ السُّعُوطِ بالقُسْطِ الْمِنْدِيِّ وَالْبَخْرِيِّ وَهُوَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُود وَالْقَافُود مِثْلُ كُشِطَتْ وَقُشِطَتْ نُزِعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ قُشِطَتْ حَدْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْمُودِ الْحِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ يُسْتَعَظُ بِهِ مِنَ الْمُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنْ لِى لَمْ يَأْ كُلِ الطَّمَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَ عَلَيْهِ مَارِكِ أَيَّ سَاعَةٍ يَخْتَهِمُ ﴿ وَأَخْتَجَمَ أَبُومُوسَى لَيْلاً حَرْبُنُ أَبُومَنَمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَادِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ أَخْتَعِهَمُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ صَائِمٌ مَلِ كِلْ الْحَجْبِ فِي السَّفَرِ وَالْاِحْرَامِ قَالَهُ انْ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ طَاوُ سِ وَعَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱخْتَعِبَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

التلبينة تقدمت في كتاب الاطعمة انظر ص ٢٠٥ من الجزء السادس

قولدتجم بضم الفوقية وكسرالجيم وتشديد الميم ويجــوز قتم الفوقية وضم الجيم أى تريح والمراد بالفؤاد رأس المعدة والحزن بضم فسكون أو بفتحت بن اه من الشارح ضبطالشارحالسعوط هنا بالضم و سابقا بالفتح وهوبالفتحدواء يصب في الانب و بالضمُّ مصدر كما فى المصباح اله مصح العذرةوجعفىالحلق ويلد معناه يصب فى أحد جانبى الفم

عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ نُحْرُمُ مَا سِكَ الْحِامَةِ مِنَ الدَّاءِ حَ**رْمَنَا** مُحَدَّدُ بْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُعَيْدُ الطُّويلُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْر الْحَجْامِ فَقَالَ آخَتَجَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ ٱبُوطَايْبَةَ وَاعْطَاهُ صاعَيْن مِنْ طَمَامٍ وَكَلَّمَ مَوْالِيَهُ نَفَقَفُواعَنْهُ وَقَالَ إِنَّ آمْثَلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِامَةُ وَالْفُسْطُ الْتَغْرِيُّ وَقَالَ لَا تُمَّذِّ بُواصِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْنِ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ حَدْمُنا سَعيدُ بْنُ تَليدٍ حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و وَغَيْرُهُ اَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ اَنَّ عاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتْادَةَ حَدَّمُهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ مُعَنْهُمَا عَادَا لُمُقَتَّعَ ثُمَّ قَالَ لأا برَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَا نِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فيهِ شِفَاءً **مَل بِل** الِحِجْ المَةِ عَلَى الرَّأْسِ حَرْبُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَني سُلَمْ أَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَن الْآغرَجَا نَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَجَهَم بَلْيَ جَمَل مِنْ طَرِيقٍ مَكَمَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ﴿ وَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُحَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ عَنِ ابْنِعَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَبَمَ فَى رَأْسِهِ مَا سِبُ الْحَجْمِ مِنَ الشَّقيقَةِ وَالصُّدَاعِ مَرْتَى مُحَدَّدُ بنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَام عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَال آختَج مَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُغْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَأْنَ بِهِ عِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَخْي جَمَل ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمُ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَفَيقَةٍ كَأْنَتْ بِهِ حَدْمُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبْانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسِيلِ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَاٰنَ فِي شَيْ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرُ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلِ أَوْشَرْطَة مِعْجَمِم أَوْلَذْعَة مِنْ نَادٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِى مَلِ بِكُ الْخَلْق مِنَ الْأَذَى حَدْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَتُوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْدِلِي عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ آتَى عَلَىَّ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ

الشقيقة هي وجع في أحد شتى الرأس فقوله والصداع من عطف العام على الخاص " وَا نَا أُو قِدْ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَا تَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ اَ يُؤْذِيكَ هَوَاتُمكَ قُلْتُ نَتم

قَالَ فَاحْلِقْ وَصْمُ ثَلاثَةَ أَيَّامِ أَوْ أَطْعَمْ سِيَّةً أَوِ أَنْسُكْ نَسَيَكَةً ﴿ قَالَ أَيُوبُ لا أَدْرى

بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأً مَا بِكِ مَنِ أَكْتُولَى أَوْكُولَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمُ كَلَّمَ وَدُمُنَا

آبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ سُلِّيْأَنَ بْنِ الْغَسيلِ حَدَّثَنَا

والحة محذوفةااللام سمّ كلّ شىءً يلدغ أو يلسع اه مصباح

قوله فافاض القوم يشال أفاض القوم فى الحديث اذا اندفعوا فيه و ناظروا عليه اه عيني

قوله عكاشــة بضم العين<sup>الم</sup>عملةوتشديد الكاف وتخفف اه قسطلاني

عَاصِمُ بَنُ عُمَرَ بَنِ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ كَانَ فَى شَرْطَة مِخْجَمِ أَوْلَا عَة بِنَار وَمَاأُحِبُ أَنْ أَكَدَوِيَ مِنْ اَدُو يَسَكُمْ شَمِئَةً عَدْ شَا ابْنُ فُضَيْل حَدَّنَا حُصَيْنُ عَنْ عَامِم عَنْ عِمْرانَ مَكُمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمِضَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمِضَتْ عَلَى اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمْ صَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ صَتْ عَلَى اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ صَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمْ صَتْ عَلَى اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمْ صَتْ عَلَى اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمْ صَتْ عَلَى اللهُ مُعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُو كَالُونَ فَقَالَ عُكَاَّشَةُ بْنُ عِصْنِ آمِنْهُمْ أَنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَ فَقَامَ

آخَرُ فَقَالَ آمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ مُرَكِ الْإِثْهِدِ وَالْكُفْلُ مِنَ

الرَّمَدِ ﴿ فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً حَدَّنَ فَ مَسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَى مُمَيْدُ بْنُ

نَا فِعِ عَنْ ذَ يُنَبَعَنْ أُمِّ سَلَّهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَمْرَأَةً تُو فِي زَوْجُهَا فَاشْتَكُتْ

عَيْنَهٰا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُ والَهُ الْكُعْلَ وَا نَّهُ يُخْافُ عَلَىٰ

عَيْنُهَا فَقَالَ لَقَدْ كَأَنَتْ اِحْدَاكُنَّ مَنْكُثُ فِيَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلا سِهَا أَوْ فِي أَحْلاسِهَا

( فی شر )

الأكتمال هذه المدة أفاده الشارح فِى شَرِّ بَيْنِتِهَا فَاذِا مَرَّ كُلْبُ رَمَتْ بَعَرَةً فَلاَ أَذْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً **ىلمِبِ** قوله هامة بتخفف الْجُذَامِ ﴿ وَقَالَ عَقَّانُ حَرْبًا سَلِيمُ بَنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ المم اسمطائر كانت اذا سقطت على دار أَبْاهُمَ يْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدُونِي وَلاَطِيَرَةَ وَلاهامَةَ أحدهم برى أنها وَلَاْصَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْجَنْدُومَ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ لَلْمِبْكُ الْمَنُّ شِفَاءُ لِلْعَيْنِ ناعيةله نفسهأو بعض أهلهوقىلان روح حَرْنَا كُمَّذُ بْنُ الْمُثِّي حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ و القتيلالذىلايؤخذ ابْنَ حُرَيْث قَالَ سَمِعْتُ سَعيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شاره تصير هامةً ً تزقو وتقول اسقوني الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْمَيْنِ ﴿ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الْحَكُمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَنِ اسقوني فاذا أدرك الْحَسَنِ الْمُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاره طار وقوله ولاصفركانت العرب قَالَ شُعْبَةُ لَمَّ حَدَّتَنِي بِهِ الْحَكِمُ لَمُ أَنْكِرْهُ مِنْ حَديث عَبْدِ الْلَكِ لَم اللَّهُ اللَّهُ ود تزعم أن في البطن حَدُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ حة ً قال لها الصفر تصب الإنسان اذا أَبِي غَالِيْشَةَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَالِشَةَ اَنَّ الْابَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جاع وتؤذيه وقيل قَبَّلَ النَّبَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتْ قَالَ وَقَالَتْ عَالِّشُهُ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ خَفَمَلَ أرادىدالنسى **وھو** تأخيرالمحرة مالى صفر يُشيرُ اِلَيْنَا اَنْ لَا تَلْدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَريضِ لِلدَّوْاءِ فَكَلَّ اَ فَاقَ قَالَ اَكُمْ أَنْهَكُمْ اه من القسطلاني ۗ معالمينيّ ويأتي من أَنْ تَلْدُّونِي قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَر يضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لاَ يَبْقِيٰ فِي الْبَيْتِ اَحَدُ اللَّالُدَّ وَا نَا المؤاف بالاصفر أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَتَّالُسُ فَالِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ كُمْ صَرْبُ عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا سُفْيانُ عَنِ وهوداءيأ خذالبطن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَاتَدْغَرْنَ أَوْلاَدَ كُنَّ بَهٰذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُنَّ بَهٰذَا الْمُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فَيهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ يُسْمَطُ مِنَ الْمُدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيَّنَ لَنَا آشَيْنِ

قوله كراهية رفع خبر متدأ محذوف و لایی ذر کراهیة بالنصب مفعولا له وبجـوز أن يكون مصدراً كافي الشارح ق**وله** و قد أعلقت الاعلاق هو معالجة عذرةالصي ورفعها وجعالحلق والدغر رفع لهاءْ المعذور وأصلهالدفعكما في العينيّ

وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا خَمْسَةً قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَغْمَراً يَقُولُ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَخْفَظ

إِنَّمَا قَالَ اَعْلَقْتُ عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْفُلامَ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ

وَٱدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ اِتَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ وَلَمْ يَقُلْ اَعْلِقُوا عَنْهُ شَيْأً

التمريض هو القيام علىالمريضوتعاهده

فصلی بهم نخ

قوله على ماندغرن كذا باثبات الالب كماتقدموروى محذفها هناوفيا تقدم أيضاً

البيت حدثنا بشرُ بنُ مُحَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَالِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَهْهُ أَسْــتَأْ ذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَ ذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن تَخُطُّ رجْلاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَلْ تَدْرى مَن الرَّجْلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تَسَمَّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَيٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتُهَا وَٱشْتَدَّ بِهِ وَجَعْهُ هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لمْ تُخلَلُ أَوْكِيْتُهُنَّ لَعَلَى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي غِضَبِ لِلْفَصَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَمَلَّانَّ قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبُهُمْ مُ الْمُبِّكُ الْمُذْرَةِ حَدُنُنَا اَبُوالْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِخْصَنِ الْاَسَدِيَّةَ اَسَدَ خُزَيْمَةً وَكَأْنَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُول اللَّاتِي بِاَيْهِنَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهَى أُخْتُ عُكَّاشَةَ أُخْبَرَتُهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النَّتَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ ٱوْلاَدَكُنَّ بهٰذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُمْ بهٰذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَانَّ فَيهِ سَنْمَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ﴿ يُرِيدُ الْكُسْتَ وَهُوَ الْمُودُ الْمِنْدِيُ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَ إِسْحَقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ لَلْمِ الْمُ دَوْاءِ الْمَبْطُونِ حَدْمُنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً

إِنَّ اَخِى اَسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَقَالَ اِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ اِلاَ اَسْتِطْلاْقاً فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيكَ ﴿ تَابَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ لَلْ إِسْكِ لاصَفَرَ وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ حَرُّمْنَ عَبْدُ الْعَرْ يِزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّشَا اِبْراهِيمُ بْنُ

عَنْ أَبِي ٱلْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

كويا أنسآ وكواه غ

سَمْدِ عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِهابِ أَخْبَرَنِي ٱبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن وَغَيْرُهُ أَنَّ ٱباهُرَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعَدْ وَى وَلاَصَفَرَ وَلَاهَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلَى تَكُونُ فِي الرَّمْلَ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْتُهَا فَيُحْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ اَعْدَى الْاَقَالَ ﴿ رَوَاهُ الزُّهْ رِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسِنَانِ بَنِ أَبِي سِنَانِ لَلِ اللَّهِ ذَاتِ الْجَنْبِ حَرْتُونَ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَثَّابُ بْنُ بَشيرٍ عَنْ اِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْـدِاللَّهِ اَنَّ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتَ عِجْصَنِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَمْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِا بْنِ لَهْا وَقَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ أَتَّقُوا اللهُ عَلَيْمًا تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمْ بِهِذِهِ الْاَعْلاقِ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْمُودِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فَيهِ سَنْعَةً اَشْفِية مِنْهَاذَاتُ الْجَنْ هُيُرِيدُ الْكُسْتَ يَغْنَى الْقُسْطَ قَالَ وَهَى لُغَةٌ حَدْثُ عَادِمُ حَدَّثَنَا حَمَّادُقَالَ قُرِئَ عَلَىٰ اَ يُوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلا بَةَ مِنْهُ مَاحَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَاقُرِئَ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنْسِ اَنَّ ٱلْإَطْلَحَةَ وَأَنْسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ وَكُواهُ اَبوطَلَعَةَ بِيَدِهِ هُوَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ آذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْأَنْصَادِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ

الْحُمَّةِ وَالْأَذُنِ ﴿ قَالَ أَنْسُكُو بِتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَيُّ وَشَهِدَنِي ٱبُوطُلْحَةً وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَذَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَٱبُوطُلِحَةً كُوابِي

المبلك حَرْقِ الْحُصِيرِ لِيُسَدَّبِهِ الدَّمُ مِنْتَى سَعِيدُ بَنْ عُفَيْرِ حَدَّمُنَا يَعْفُوبُ

ابْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ الْقَادِيُّ عَنْ أَبِي خَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّ كَسِرَتْ

عَلَىٰ دَأْسِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِي وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ دَباعِيَتُهُ

وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِإِنْمَاءِ فِي الْجِنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَنْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَكَأْ رَأَتْ

فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلامُ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِكَثْرَةً تَحَدَتْ إِلَىٰ حَصِيرِ فَأَخْرَقَهُا وَالْصَقَهُا

قوله فی الرمل تتمیم لمعنی النقاوة وذلك لانها اذا كانت فی التراب ربما یلصق بهاشئ منداه شارخ

عـــلام تدغرن أولادكن نخ

قوله كوياه أى كويا أنس بن مالك أسند الكيّ اليهمالر ضاهما به ثمّ أسنده الى ابى طلحة لانه باشر ه بيده قوله و الاذن أى من وجع الاذن أى من الشار - و الحمد تقدم أنها سمّ كلّ شئ من الاسماء المنقوصة اه مصحح **♦ ۲. ﴾** 

انفیموالفو - والفور بمعنی واحد (عینی)

**قوله اكشــن** عنا

الرجز أي العذاب ولاشك أنّ الحيي نوع منه اه عيني ق**ولهأ**ن نبر دهاو نوله فابردوها كلاهما مهر الباب الأوّل الثلاثيّ وضبط الاوّل من التبريد والثاني من الاىراد أيضاً كمائي الشار ح **قوله** لاتلائمــه أى لاتوافقه وهوبالهمز عند الشارح كما هو الاصل وعندالعيني لاتلاعه بالتسهيل قوله أهل ضرع أي أهلالمواشي وأهل

الطلب بفتحتين جع طالب اھ عني

ريفأىأهلأرض

فيها زرع اه عيني

عَلَىٰ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاْ الدِّهُم كَلِمِكُ الْحَتَّىٰ مِنْ فَيْح جَهَنَّم حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ سُلَيْ أَنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ نَا فِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عُنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَسِع جَهَنَّمَ فَأَ طَفِؤُهَا بِالْمَاءِ ﴿ قَالَ نَافِمُ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَقُولُ ٱكْشِيفُ عَنَّا الرَّجْزَ حَرْبُنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأْنَتْ إِذَا أَتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوالَهَا اَخَذَت الْماءَ فَصَتَبَهُ بَيْنَهٰا وَبَيْنَ جَيْبِهٰا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَبْرُ دَهَا بِالْمَاءِ **عَدْثَنَى** مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّتَنِي يَحْنِي حَدَّتُنا هِشَامُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَشِحِ جَهَتَمَ فَابُرُدُوهَا بِالْلهِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا ٱبُوالْاحْوَصِ كَدَّثُنَا سَمِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَديجِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُنَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْلَهِ مَا سَبُكُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضِ لَأَثْلَا ثَمُهُ مَثْمَنَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّ ثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاساً أَوْ رِجَالًا مِنْ نَحْمُل وَعُمَ يْنَةَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْدِسْلامِ وَقَالُوا يَانَبَيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا اَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ اَهْلَ ريفٍ وَأَسْتُوْخُمُواالْلَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فيهِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ ٱ لْبَانِهَا وَٱ بْوَالِمَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْتَاقُوا

الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ التَّطَلَبَ فَآثَارِهِمْ وَأَمَرَ بهمْ فُسَمَرُ وا

أَغَيْهُمْ وَقَطَعُوااً يَدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَا تُوا عَلَىٰ خَالِمِمْ مَ السَ

مَا يُذْ كُرُ فِي الطَّاعُونِ حَرُنَا حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَبِيبُ بْنُ

أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْداً

( عن )

عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلا تَدْخُلُوهَا

قوله بسرغ یجوزفیه الصرف و عدمه وهی قریة بوادی تبوك کا فیالشار م

المشيخة اسم جمع للشيخ والجمع مشايخ وضبط كمعيشة ومرحلة وكلاهما صحيح قوله مصبح بهـذا

قوله مصبح بهذا الضبط عندالشارح وضبطه العيني من الاصباح وهوالموافق لما بعده أى انى مسافر فى الصباح راكباً على ظهر الراحلة راجعاً الى المدينة الطاهرة

وَ اِذَا وَقَعَ بَارْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا ۚ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ ٱنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْداً وَلاَ يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ حَدُنُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عَبْدِ الْحَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن بْن زَيْدِ بْن الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ انِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَمَرًاءُ الْآجْنَادِ ٱبْوَعْبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ٱدْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْخَرَجْنَا لِأَمْرِ وَلَا نَرْى اَنْ نَرْجِمَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَاضْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَرى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هٰذَا الْوَباءِ فَقَالَ أَدْ تَفِهُوا عَبِّي ثُمَّ قَالَ آدْعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَّكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱخْتَلَفُواكَاخْتِلافِهِمْ فَقَالَ ٱدْتَفِعُوا عَنِي ثُمَّ قَالَ ٱدْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَة قُرَ نِشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلان فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَباءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبَحُواعَلَيْهِ قَالَ ٱبُوعَبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّ إِجِ أَفِرَ اداً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْغَيْرُكَ قَاكُما يَا ٱبِاعْبَيْدَةَ نَمَ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ أَرَأَ يْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلُ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةُ ٱلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخُصِبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللهِ وَ إِنْ دَعَيْتَ الْحَبْدُ بَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عَوْف وَ كَاٰنَ مُتَعَيّباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدى في هٰذَا عِلْمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَدْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بِأَدْضِ وَآ نُتُمْ بِهَا فَلاْ تَخْرُجُوا فِرْاداً مِنْهُ قَالَ نَفَعِدَاللّهُ عَمَرُثُمَّ آنصَرَفَ حَذْبُنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسُفَأَ خَبَرَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَكُمَّ كَأْنَ بِسَرْعَ

بَلْغَهُ أَنَّ الْوَ بَاءَ قَدْوَقَمَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ ۗ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنتُمْ بِهَا

فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ حَرَّمَ عَبْدُ اللهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نُعَيْمِ الْجُنْدِ
عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَذْخُلُ
الْمَدَيِنَةَ الْمَسِحُ وَلَا الطّاعُونُ حَرْمَ مَا مُوسَى بَنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّمَنَا عَلْمَ اللهُ عَنْ مَا اللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ يَعْنِي عَاصِمُ حَدَّمَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتَ قَالَ إِنَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قوله عامات باثبات الف ماالاستفهامیة بعد الجار ولابی ذر والاصیلی جمیحذفها و هی اللغة الشائمة ویحی هوابن سیرین اخو حفصة بنت سیرین کافی الشار ح

منبط الشارحينفث هـذه بضم الفـاء

وكسرها واقتصر

على الكسر فما بعد

والمذكور فىالمصباح هو النانى و النفث

شبه النفخ وهوأقل

من التفلّ فانه لابدّ فيه شئ من الريق ولا كذلك النفث

رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِيقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فَى بَلَدِهِ صَابِراً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ فَصِيبَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ النَّصْرَعَىٰ دَاوُدَ مَعْمَرِ عَنِ النَّهُ النَّفَ اللَّهُ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَيْهِ مَا اللَّهُ عَنْها أَنَّ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَنْها أَنَّ النَّيَ صَلَى اللهُ عَنْها مَنْ مُوسَىاً خَبَرَناهِ مِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ النَّهُ مِنِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الْمُوَذَاتِ فَلَما اللهُ عَنْها أَنَّ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَنْفِثُ كَانَ يَنْفِثُ كَانَ يَنْفِثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِها فَسَالَتُ فَيهِ بِاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي وَضَى اللّهُ عَنْ أَبِي الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَأَخْبَرَ هَا نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْمَثُهُ اللهُ عَلىٰ مَنْ يَشَاءُ جَعَمَلُهُ اللهُ `

ند، نقسه ۲

توله و يتنل بكسر الفاءولابىذربضمها (شارح)

باب الشروط نخ

قولەسفعة بفتىحالسىن المەملة وتضموهى الصفرة والشيموب فىالوجەكافى العينى ً

مِنْ أَصْحَابِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ تَوْاعَلَىٰ حَيِّ مِنْ أَخِيَاءِالْعَرَبِ فَكُمْ يَقْرُوهُمْ فَبَينَمَاٰهُمْ كَذٰلِكَ اِذْلُدِغَ سَيِّدُ أُولَٰئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ أَوْرَاقِ فَقَالُوا اِ نَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلاَ نَفْمَلُ حَتَّى تَجْمَلُوا لَنَا جُعْلاً بَغْمَلُوا لَهُمْ قَطِماً مِنَ الشَّاءِ بَغَمَلَ يَقْرَأُ بَأَيَّم الْقُرْ آنَ وَيَجْمَعُ بْزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لاَنَّا جُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَآ لُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَااَدُرْاكَ أَنَّهَا رُقَيَةٌ خُذُوهَا وَاضْر بُوالى بسَهَم لَمِ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطيعِ مِنَ الْفَئَمِ مَدْتَنَى سيدانُ بنُ مُضادب أَبُومُمَّدُ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثُنَا أَبُومَهْشَر يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الْاَخْنَسِ ٱبُومَالِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُّ وا بماءٍ فيهمْ لَديهُ أَوْسَلَيْمُ فَمَرَضَ لَهُمْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْماءِ فَقَالَ هَلْ فَيَكُمْ مِنْ رَاقِ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَديناً أَوْسَلَماً فَانْطَلْقَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِينَابِ عَلِي شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَكُر هُوا ذَٰلِكَ وَ قَالُوا أَخَذْتَ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ أَجْراً حَتَّى قَدِمُوا الْمَدينَةَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَخَذَ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ آخِراً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحَقَّ مَااَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْراً كِتَابُ اللهِ الباب وُقْيَة الْعَيْنِ حَرُنَا الْمُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّاد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَىٰ مِنَ الْعَيْنِ مِرْتُنِي مُمَّدُّ بْنُ خَالِدِ حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْب بْن عَطِيَّةَ الدِّمَشْقُ تُحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الرُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ ذَيْنَبَ آبْنَةٍ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أيِّم سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ ٱسْتَرْقُوا لَهٰا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ ﴿ وَقَالَ عُقَيْلُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٠ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِم عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مَلِ المَنْنُ حَقَّ **حَدُثَى** اِسْحَقُ بْنُ نَصْرِحَدَّ ثَنَاعَبْدُالرَّ زَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَأْمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ

€ YE ﴾

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْمِ مُ بُكِنُ وُفْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْمَقْرَبِ حَرْمُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواحِدِ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبِانَيُّ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَّةِ وَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي مُمَةِ مِلْ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْمَنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَن يز قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَقَالَ ثَابِتُ يْا أَبَا حَمْزَةَ أَشْتَكُمِيْتُ فَقَالَ أَنَشَ ٱلْأَادْقِيكَ بْرُقْيَةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِيْ قَالَ اللَّهُ مَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ آشْف أَنْتَ الشَّافِ لأَشَافِ إلَّا أَنْتَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً حَدُنُ عَمْرُ وَ بَنُ عَلَىّ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنى سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمَوِّذُ بَعْضَ اَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْكُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُ أَمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِب الْبَاسَ وَأَشْفِهِ وَا نْتَ الشَّافِي لأشِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَلِهُ لا يُغَادِرُ سَقَماً ﴿ قَالَ سُفَيَانُ حَدَّثُ بِهِ مَنْصُوراً خَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ نَخْوَهُ مَ**رْثَى** ٱحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَا لِّشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَرْقَى يَقُولُ أَمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشَّيْفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ اِللَّهَ أَنْتَ حَذْنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُرَ بِهِ بْنُسَمِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَريضِ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِريقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَىٰ سَقَيْمُنَا مَرْتُنَى صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيِيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَدْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَىٰ عَلَيْهُ اللَّهِ فَنِ رَبُّنَا مَا سِكُ النَّفْتُ فِى الرُّقْيَةِ حَدْمُنَا خَالِدُ ابْنُ مَعْلَدٍ حَبَّدَثُنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَعْيَى بْنِ سَمِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱباسَلَةً قَالَ سَمِعْتُ ٱباقتادَةً

قولهالباس بغيرهمز للمــؤاخا، و سقمــا بفتحتين وبجوز ضم ثم اســكان اه من الشار ح قوله والحلم بسكون اللام وتضم و هو ما يراء من الشرّ وما يحصل له من الفزع اهشارح

يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيْطَان فَإِذَا رَأْى أَحَدُ كُمْ شَيَا أَيْكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرّها فَانَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَقَالَ اَبُوسَلَهَ وَإِنْ كُنْتُ لَأْدَى الرُّوْ يَا اَ ثُقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَل فَأَهُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَديثَ فَمَا ٱبْالِيهَا حَذْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُولِيبِيُّ حَدَّثُنَا سُلَيْمَاٰنُ عَنْ يُونُسَعَن ابْن شِهابُ عَنْ عَرْوَةَ بْن الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُولَى إِلَىٰ فِرْ اشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ ۚ أَحَدُ وَ بِالْمُعَوِّدَ تَيْنِ جَمِيعاً ثُمَّ كَمْسَحُ بِهِما وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَذاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَالَشَةُ فَكُمَّ آشْتَكِي كَانَ يَأْمُرُنِي اَنْ اَفْمَلَ ذَٰلِكَ بِهِ ﴿ قَالَ يُونُسُ كُنْتُ اَدَى ابْنَ شِهَابِ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا اَوْى إِلَىٰ فِراشِهِ حَ**رُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُعيلَ حَدَّثَنَا ٱبُوعُوا نَهَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي سَعيدٍ إَنَّ رَهُطاً مِنْ أَصْحابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزُلُوا بجَىّ مِنْ آحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَاٰفُوهُمْ فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيّ فَسَعَوْالَهُ بُكُلِّ شَيْ لاَ يَنْفَعْهُ شَيٌّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَ تَيْتُمْ هٰؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزُلُوا بُكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيٌّ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا لِمَا تُيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَـيّدَنَا لُدِغَ فَسَمَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيٍّ لاَ يَنْفَعُهُ ثَنَّ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْكُمْ شَيٌّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَتمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَااقِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ آسْتَضَفَّنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا آنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطيِهِم مِنَ الْغَنِمَ فَانْطَلَقَ بَخْعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَمَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ٱقَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَىٰ لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْ كَرَلَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ ا نَّهَا رُقْيَةُ اَصَنْتُمُ أَقْسِمُوا وَأَضْرِ بُوالِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ مَلِمِبْكُ مَسْحِ الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْكُمْني

قوله قابة أى عــلة بِقلب على الفراش لاجلها اه شار ح

**عَرْثُونِ** عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخِلِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَيْسِ عَنْ مُسْيِا عَنْ مَسْرُوقِ عَنْعَا لِيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَسْحُهُ بِيمِينِهِ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْف اَ نْتَ الشَّافِي لأشِفْاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَذَكَرْتُهُ لِلْنَصُورِ عَفَدَّنَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِغَوهِ مَا سِكُ فِي الْمَزَأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ حَرْثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ الْجُمْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَمَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَكُمَّ أَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لِبَرَ كَيْهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابِ كَيْفَ كَأْنَ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلَىٰ يَدَ يْهِ ثُمَّ يُمْسَحُ بهما وَجْهَهُ لِمِ الْجُكُ مَنْ لَمْ يَرْقِ حَدُننا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خُصَيْنُ بَنُ ثُمَيْرِ عَن حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقَالَ عُرضَتْ عَلَىَّ الْأُمُّم بَفِعَلَ يَمْرُ النَّبَيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبَيُّ مَمَهُ الرَّجُلانِ وَالنَّبَيُّ مَمَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَمَهُ احَدُ وَرَأْ يْتُ ا سَوْاداً كَثيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ اَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقيلَ هٰذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قَلَ لَى أَنْظُرْ فَرَأَ يَتُ سَوْاداً كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ لِي أَنْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَ يْتُسَواداً كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَقَيلَ هٰؤُلاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلاءِ سَبْمُونَ اَلْفاً يَدْخُلُونَ أَلِمَنَّةً بِغَيْرِ حِسَابٍ فَمَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكُرَ أَصْحَابُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اَمَّا نَحْنُ فَوُ لِدْنَا فِىالشِّيرْكُ وَ'لَكِينًا آمَنَّا باللهِ وَرَسُو لِهِ وَلَكِنْ هٰؤُلاْءِهُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَهُمُ الَّذِينَ لا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْسَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَىٰ دَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ أمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَمَ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ آمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ السِبْ السِّلِيرَةِ حَرْثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدِ حَدَّ ثَنَا عُمْانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ

فرجوتأنيكون نخ

قولدالفأل وفى بعض النسخالفال بالنسهيل

قوله هامة بتحفيف الميم عـلى الافصيم وتقدم تفسـيرها انظر الهامش قوله الكهانة بفتع الكاف وكسرها قاله الشارح

قوله غرة عبد أوأمة برفع عبد أوأمة على البدل ورواه بعضهم بالاضافة البيانية و قوله بطل بهذا الضبط و فى رواية يطل بتمتية مضمومة بدل الموحدة المفتوحة وتشديد اللام أى يهدر كما فى الشارح

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدُونِي وَلَاطِيَرَةَ وَالشُّومُ فِي ثَلَاثِ فِي الْمَرْأَةِ وَاللَّارِ وَاللَّا بَةِ حَدُمنا ٱبُوالْيَهْ إِنْ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ انَّ ٱبْا هُمَ يْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَطِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَامَةُ الصَّالِحَةُ يَسْتَمُهَا أَحَدُكُمْ مَلِ بِنِكُ الْفَأْلُ حَدْمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَاتُمُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأطِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ قَالَ وَمَا الْفَأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْكَامَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَهُ عِنَّا آحَدُكُم حَدْثُنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لأَعَدُونِي وَلاطِيَرَةَ وَيُعِجُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَامَةُ الْحَسَنَةُ ماب لأهامة حدَّمنا مُحَمَّدُ بنُ الْحَكِمِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا ٱبُوحَصينءَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدُونِي وَلَاطِيرَةً وَلَاهَامَةً وَلَاصَفَرَ لَلْ اللَّهُ الْكِمَهَانَةِ حَدْثُ سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدِ عَن ابْن شِهَابِ عَن أَبِ سَلَةً عَن أَبِهُ مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي آمْرَأً تَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ آقْتَتَكُنَّا فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرَ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الّذي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ اَوْاَمَةُ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرَأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ كَيْفَ اَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لأَشَرِبَ وَلأ اَ كَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اَسْتَهَلَّ فَفِثْلُ ذَٰ لِكَ بَطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّهُ هذا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ حِرْنَ قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِ سَلَّهَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ آمْرَأَ تَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرِ لَى بِحَجَرِ فَطَرَحَتْ جَنِينًا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ آمَةٍ ۞ وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ

ووله أوأمة هذا ماعند الشارح وفى الاصل المطبوع أو وليدة

من لا کل کا

A...

عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ سَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُفْتَلُ فَي بَطْنِ اللهِ بَهُرَّةٍ عَبْدِ اَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِى عَلَيْهِ كَيْفَ اَغْرَمُهَا لَااَ كُلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ شَطَلَ وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ شَرَبَ وَلاَ اَسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْدُ اللهِ بَنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيِينَةً وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰ بِنِ الْحَرِثِ عَنْ أَبِي مَسْمُود قَالَ نَهِي اللّهِي عَنْ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُنْ وَهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَسُولَ اللهِ وَسَلَى اللهُ عَلْمُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَسُلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلْمُ وَسُلَمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَسُلُولُ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَسُلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُالاَّذَّاقِ مُرْسَلُ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقَّ ثُمَّ بَلَغَى اللَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ لل كِلْ التبخر وَقَوْلِ اللهِ تَعْالَىٰ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّيخِرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْلَكَنَيْنِ بِبَا بِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِشَةً فَلاَ تُكُفُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَئِنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُمْ بِضَادّينَ بِهِ مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِا ذِن اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْمُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنَ آشْتَراهُ مَالَهُ فِيهَ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آثَىٰ وَقَوْ لِهِ آفَتَأْتُونَ السِّيغِرَ وَٱنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَقَوْ لِهِ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ ٱلنَّهَا تَشْعَىٰ وَقَوْ لِهِ وَمِنْ شَرَّالنَّقَاثَات فِي الْمُقَدِ • وَالنَّفَاثَاتُ السَّوَاحِرُ • تَسْحَرُونَ تُعَمَّوْنَ حَدُّبُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَى زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ لَبيدُ بْنُ الْاَعْصَمِ حَتَّى كَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ اِلَّيْهِ اَ لَهُ كَاٰنَ يَفْعَلُ الشَّيْ

قولہ بحد"ئو ناولابی ذر" بحد"ئو ننا ( شار ح )

المطبوب المستحور والمشط الآلة التي يسر حيماشعر الرأس واللحية والمشاطة ما نخرج من الشعر عند التسريح كماهو مذكور في المـتن وجف الطلعالغشاء الذي يكون علىه وبئر ذروان بئر كانت بالمدينة وقوله نقاعة الحنساء يعنى ان ماء هذهالئر لونه أحر كلون الماء الذي ينقع فيه الحنــاء والتثوير والاثارة كالاهما ممعنى واحد و المشاقة ما يتقطع من الكتان اه قولدالشرك الخبالرفع فيهما والنصب فيهما اله من الشارح قوله أوينشر بهــذا الضبط وبفتحالنون وتشديد المجمة كما في الشارح والذي عند العيني هوالثاني و النشرة بالضمّّ الرقسة التي محل يها عقد الرجل عن مباشرة امهأته

طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرِ قَالَ وَآيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِنَّرِ ذَرْوَانَ فَأَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْخِنَّاءِ وَكَأْنَّ رُؤُسَ غَغْلِهَا رُؤُسُ الشَّـيْاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا ٱسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْعًا فَانِي اللَّهُ فَكُرِ هْتُ أَنْ أَثَوِرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ ﴿ تَابَعَهُ أَبُو أَسَامَةَ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ هِشَامِ ﴿ وَقَالَ الَّيْثُ وَابْنُ عُمَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ ۞ يُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ اِذَا مُشِطَ وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةٍ الْكَتَّانِ مَا سَكِكُ الشِّيرَكُ وَالسِّيخُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ حَدَّثَى عَبْدُ الْعَزيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آجْتَنِبُوا ٱلمُوبِقَاتِ الشِّيرْكُ بِاللهِ وَالسِّيعْنُ المبعث من يُستَقْرَجُ السِّيعُرُ وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَميدِ بْنِ الْمُستَّفِ رَجُلُ بِهِ طِبُّ اَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ اَمْرَأَ تِهِ اَيْحَلُّ عَنْهُ اَوْ يُنْشَرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ اِنَّمَا يُريدُونَ بِهِ الْإِضْلاَحَ فَامَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ مِرْتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّد قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَينْنَة يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثُنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجِ يَقُولُ حَدَّثِنِي آلُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً فَسَأَلْتُ هِشَاماً عَنْمَهُ كَفَدَّثُنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرِى آنَّهُ يَأْتِي النِّسِاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفَيْانُ وَهٰذَا اَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَاعَائِشَهُ اَعَلِتِ اَنَّ اللهُ قَدْ ٱفْتَانِي فَيَمَا ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ٱتَّانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ ٱحَدُهُمْ أَعِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَى فَقَالَ الَّذَي عِنْدَ رَأْسِي لِلْا خَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَلَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ

وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ يَاعَالِّشَهُ أَشَمَرْت أَنَّ اللهُ ۖ أَفْتَانِي فِيمَا أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَّانِي رَجُلانِ فَقَمَدَ أَحَدُهُمَا ءِ ندرَأْسِي وَالْآخَرُءِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ اَحَدُهُمْ إِصَاحِبِهِ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ مَظَبُوبُ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصِمِ قَالَ فِي آيِ شَيْ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ

€ r. }

أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلَيْفُ لِيَهُودَ كَأَنَ مُنَافِقاً قَالَ وَفَيَمَ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَافَةٍ قَالَ وَاَيْنَ قَالَ فِي جُفَّ طَلْمَةٍ ذَكَرٍ تَخْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِثْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَى النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتَّى ٱسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّبِي أُريتُهَا وَكَأْنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْإِنَّاءِ وَكَأْنَّ نَخْلَهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قَالَ فَاسْتَخْرِ جَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلاَ أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ آمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَىٰ آحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًا لَابِ السِّيخُ حَرُنُ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسْامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ اِلَيْهِ اَ نَهُ يَفْعَلُ الشَّيْقُ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَأَنَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا الله وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ آشَعَرْت يَاعَائِشَةُ أَنَّ اللهُ ۖ قَدْ أَفَنَّانِي فَيَمَا ٱسْتَفْتَيْتُهُ فَيهِ قُلْتُ وَمَاذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلانِ بَغَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَظْبُوثِ قَالَ وَمَنْ طَلَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْاَعْصِمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ فيما ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْمَةٍ ذَكُرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِثْرِ ذِي أَدْ وَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَناسٍ مِنْ أَضْحَا بِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ عَالَٰشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأْنَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِبَّاءِ وَلَكَأْنَّ نَخْلَهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَ فَأَخْرَجْنَهُ قَالَ لأ أَمَّا اَ نَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللهُ وَشَفَانِي وَخَشيتُ أَنْ أَتُورَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِئَتْ الرَّبِ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخْراً حَرْنَ عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا اِكْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ وَعَنْهُما اَنَّهُ قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشرق خَطَبًا فَعِجِبُ النَّاسُ لِبَيانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيانِ لسِهْراً أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِهْنُ لَلْ اللَّهُ الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّهِ مِنْ الْمُعْرَةِ السِّهِ مِنْ السِّهِ الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّهِ مِنْ السَّمِي الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّهِ مِنْ السَّمِي السَّهِ السَّمِي الس عَلَيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِهُم أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ ِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَصْطَجَعَ كُلَّ يَوْمٍ ثَمَرَاتٍ عَجْوَةً كَمْ يَضُرَّهُ مُثَّمَّ وَلَا سِمْقُ قوله تمرات عجـوة

قولهرعوفة كذاعند الشار حوعندالميني راعوفة تزيادة الب بعد الراء قال وهو المشهورفيالروايات وهو حجر يوضععلي رأساليئر نقومعليه المستقى وقد يكون في أسفل البر اذا حفرت لايستطاع قلعه فيترك بجلس عليه الذى ننظف **ال**بئروعبارة الشارح هناغلط فيها الطابع حيث جعل المنتي المستق (مصحع) قولهأ فلاأى تنشرت وسقطت لفظة أي في بعض النسيخ ( شار ح ) قوله ذيأروان قال الشارج وسقطلابي الفظةذى اهوالرواية المتقدمة ذروان اه (باب من البيان سمحر) كذا في نسخة العنيّ **قالوف**ىرواية<sup>المستم</sup>ل **السع**ربالالفواللام قموله أوان بعض

البيان سحر هكذا في نسخة الشارح المطبوعة وفي بعض نسخ المتن أو أنّ بعضالبيان *لس*مراه

متنوين عرات ونصب عجوة عطف بيان أوصفة لتمرات ولابى ذر تمرات عجوة بإضافة تمرات لعجوة كثياب خز اه شارح

( ذلك )

ذَلِكَ الْيَوْمَ اِلَى الَّذِيلِ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتِ حَ**رَثُنَا** اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ أُخْبَرَنَا ٱبُو ٱسامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِيم سَمِفْتُ عَامِرَ بْنَ سَــفدٍ سَمِفْتُ سَعْداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ مَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلا سِخْرُ للرسبُّ لاهامَةَ وَرْتَنَي عَبْـدُ اللهٰ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ أَي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعَدْ وى وَلاصَفَرَ وَلَاهَامَةَ فَقَالَ آغْرَانِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْابِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّلِياءُ فَيُخْالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرُبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَّمَةَ سَمِعَ آبَا هُمَ يُرَةً بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأيُوددَنَّ ثُمُرضٌ عَلَىٰ مُصِحِ وَأَنْكُرَ أَبُوهُمَ يْرَةَ حَديثَ الْأَوَّلَ قُلْنًا أَلَمْ تَحَدِّثْ اَ نَهُ لاَعَدُولِي فَرَطَنَ بالْخَبَشِيَةِ قَالَ اَبُوسَلَةَ فَأَرَأَ يَثُهُ نَسِيَ حَدِثاً غَيْرَهُ للبيك لأعَدُوني حَدَّن سَميدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعَدُولَى وَلأَطِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّوُّمُ فِى ثَلاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ حَدُمُنَ اَبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوسَكَةَ ابْنُ عَبْدِالرَّ خَمْنِ أَنَّ أَبِاهُمَ يْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعَدُوني ١ قَالَ ٱبُوسَكُمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن سَمِعْتُ ٱبا هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَنُورِدُوا ٱلْمُرْضَ عَلَى ٱلْمُصِيحِ ﴿ وَعَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّوَّكُ أَنَّ آبًا هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَعَدُولِي فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ آرَأَ يْتَ الْلَابِلَ تَكُونُ فِي الرَّمَالَ آمَثْالَ الظِّبْاءِ فَيَأْتِيهِ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَعَجْرَبُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ آعْدَى الْأَوَّلَ حَرْبَى

مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ

(الممرض) الذي **له** ابلمرضيوالمصمحّ الذي له ابل صحاح

قوله حدیث الاو آل بالاضافة کمسجد الجامع ولابی ذر الحدیث الاو آل اه من الشارح قوله فرطن الخ أی تکلی غضباً عالا نفهم

قوله لاتوردوا الخ و روى لا يورد المرض على المصمّ كا فى الشار ح

مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدُونِي وَلَا طِيَرَةَ وَيُغِبْنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَاهُ عُمْ وَةُ ءَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَرْثُنا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِ سَعيدِ عَنْ أَبِ هُرَ يْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فيها سُتُّم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ كَخُمِعُوالَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اِنَّى سَا ئِلَكُمْ عَنْ شَيْ فَهَلْ ٱ نُّتُمْ صَادٍ قِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَمْ يَا ٱ بَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَ بُوكُمْ ۚ قَالُوا اَ بُونَا فُلانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُمْ بَلْ ٱبُوكُمْ فُلانُ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِدْتَ فَقَالَ هَلْ ٱنْتُمْ صادقِتَ عَنْ شَيٌّ إِنْ سَأَ لَتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَتَمْ فِيا اَبَا الْقَاسِمِ وَ إِنْ كَذَبْنَاكُ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَ فْتَهُ فِي اَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَهْلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فيها يَسيراً ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فيها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَؤُا فيها وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فيها اَ بَداً ثُمَّ قَالَ ظَهُمْ فَهَلَ اَ نَتُمْ صَادَقِتَ عَنْ شَيْ إِنْ سَأْ لَتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَمَلْتُمْ فَى هٰذِهِ الشَّاةِ سُمًّا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَالُوا اَدَذَنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرَبِحُ مِنْكَ وَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ المبحث شُرْبِ السُّتِم وَالدَّواءِ بِهِ وَعِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ حَدُّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّثُنَا خَالِهُ بْنُ الْحَرَث حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِثُ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ فِي نَارِجَهَنَّمَ يَتَرَدُّى فيهِ خَالِداً مُغَلَّداً فيهااً بَداً وَمَنْ تَحَسَّى مُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فيهاا بَداً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ خَديدَتُهُ فِيدِهِ يَجَأْبِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فيها أبداً حَدُّنَ مُعَدَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا آخَدُ بْنُ بَشْيِرٍ آبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم

وجأته أوجــؤه مهموز منباب نفع وربما حذفتالواو في المضارع فقيل مجأ كما قيل يســع ويطأ و بهب و ذلك اذا ضربته بسكبن ونحوه في أيّ موضع كان كذا في المصباح فقوله بجأ بهذا الرسم لاكما ضبطه الشراح من رسمهم الهمزة بعد الالب الاتان الانثى من الحيروجعالقلة آتن مثل عناق و أعنق وجـع الكثرة اتن بضتيزاه من المصباح

قَالَ أَخْبَرَنَى غَامِمُ بْنُ سَمْدِ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ أَصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرُاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلَاسِخُر مُ بَكِ أَنْبَانَ الْأَتُنِ حَرْنَى عَنْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ أُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِّ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُعِ ﴿ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى اَ تَيْتُ الشَّامَ ۞ وَزٰادَ الَّذِيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُءَنِ ابْن شِهابِ قَالَ وَسَأَ لَتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأَ أَوْ نَشْرَبُ أَ لْبَانَ الْأَتْنِ أَوْمَرَادَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبِلِ قَالَ قَدْ كَأَنَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلا يَرَوْنَ بِذَٰلِكَ بَأْسًا فَأَثَّا ٱلْبَانُ ٱلْأَثَنَ فَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ لُحُومِها وَلَمْ يَهُلْفُنْا عَنْ ٱلْبَانِهَا ٱمْنُ وَلاَ نَهْى وَامَّامَرَادَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ بِي اَبُو إِذْرِيسَ الْخُولَانِيُّ اَنَّ اَبِا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنَيَ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ أَكُلُّ لَا ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ مَلْ مِ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الْإِنَاءِ حَدُنُ أَنْ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ عُشْبَةَ بْن مُسْلِم مَوْ لَىٰ بَنِي تَيْمِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ خُنَيْنِ مَوْ لَىٰ بَنِي ذُرَيْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ اَحَدَكُمُ ۚ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيَظْرَحْهُ فَانَّ فِي آحَدِ جَنَّا حَيْهِ شِفْاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً

[٧٧]

- ﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَا اللهِ تَعَالَىٰ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زَبِنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُو وَاشْرَ بُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافِ وَلا عَبِلَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ مَا خَطِئَتُكَ اثْنَتْانِ سَرَفُ أَوْ تَحْبِلَهُ وَقَالَ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَعْمَرُ وَمَنِي اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ اللهِ عَنْ عَرْدَ خَيلاً عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لا يَنْظُرُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْ

و في نسخة الديني كتاباللباس وقول الله قولهماخطئتك اثنتان أي مدة عدم اصابة الخصلتين اياك وهما الاسراف و التكبر نقال اختال الرحل

ومدحيلاء وهوالكبر والاعجاب

قوله بات قول الله تعالى

آخَمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللّهِ عَنْ أَبيهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ كَمْ يَنْظُر اللَّهُ إَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ٱبُوبَكْرِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَحَدَ شِيَّى إِذَارِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ اَ تَمَاهَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلاءَ **مَرْنَى** مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلِي عَنْ يُونُسَءَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَت الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى اَتَى الْمُسْحِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلِّي رَكَمَتَيْنِ خَجْلِيَّ عَنْهَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنًا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتْانَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ فَا ذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْأً فَصَلُّوا وَآدْعُوا الِلّهُ حَتّى يَكْشِفَهَا **ىلِبِ** التَّشْميرِ فِى الثِّيابِ ح**رْثَنَى** اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي مُجَيِّفَةَ عَنْ أَسِهِ أَبِي مُجَيِّفَةَ قَالَ فَرَأَ يْتُ بلالا جاءَ بِمَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ ٱقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَج فى حُلَّةٍ مُشَمِّراً فَصَلَّى رَكَمَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوْابَ يَمُرُّونَ بَنْ يَدَيْهِ مِنْ وَدَاءِ الْمَنَزَةِ لِلْبِ بِكُ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَفَبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّادِ حَذَّبُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ الم ب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ حَرْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَيَنْظُرُ اللهُ مَنْ مَانْ جَرَّ إِذَارَهُ بَطَراً حَرْمَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُفْبَةُ حَدَّثُنَا مَحَمَّدُ بْنُ زِيادِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ قَالَ النَّبُّ أَوْقَالَ أَبُو الْقاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تَعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ مُجَّتَّهُ إِذْ خَسَفَ اللّهُ بِهِ فَهْوَ يَتَبِلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَ**رُنَىٰ** سَـميدُ بَنُ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّتَبِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَىٰ عَبْدُ الرَّ خَمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّ

قوله أنى المسجدوثاب الناس أي رجعوا اليه بسد أن كانوا خرجوا منه

قولهماأسفلهالخ كلة ما موصولة و بعض صلته مجذوف وهو كان وأسلفل خبره و مجــوز أن برفع أسفل أي هوأسفل وهوأفعل ويحتمل أزيكونفعلاً ماضاً اهعني قوله بطرأ بحتملأن يكون بفتحتين فيكون مصدرآ ومعناه طغمانآ وتكبرأ وأن يكون بكمر الطاء فيكون منصوباً على الحال إه من العيني باختصار

( رسولالله )

18. 15. 10°

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ءَبْيَا رَجُلُ يَجُرُّ اِذَارَهُ خُسِفَ بهِ فَهُوَ يَتَجَاْجَلُ فِي الْأَدْضِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعُهُ شُمَّيْبُ عَن أَبِي هُمَ يُرَةَ حِنْوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ عَرِهِ جَرِيرِ بْن زَيْدٍ قَالَ كَنْتُ مَعَ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَلِي باب دادهِ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُمَ يْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُوهُ حَ**رُنَا** مَظَرُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ لَقيتُ مُحَادِبَ بْنَ دَثَارِ عَلِي فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَأْنَهُ الّذي يَقْضِي فِيهِ فَسِأْ لَتُهُ عَنْ هِذَا الْحَدِثِ كَفَدَّنِي فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ نَحْيَلَةً لَمْ يَنْظُر اللهُ ْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقُلْتُ لِحُارِبِ أَذَكَرَ إِذَادَهُ قَالَ مَاخَصَ إِذَاراً وَلا قَيصاً ١ تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمِ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ عَنِ ابْنِ مُحَرَ عَنِ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثُ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ مِثْلَهُ ۞ وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُولِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاء مُ الإِذَادِ الْمُهَدَّبِ وَيُذْكُرُ عَنِ الرُّهْرِيّ وَأَبِي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٌ وَخَوْزَةَ بْنِ أَبِي ٱسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ ٱ نَّهُمْ لَبِسُوا ثِيابًا مُهَدَّبَةً حَدُّمُنَ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ بِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتِ آمْرَأُ ةُ دِفَاعَةَ الْقُرَ ظِيَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَا نَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ ٱبُو بَكُر فَقَالَت يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رَفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاْقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّخْنِ بْنَ الرَّ بِيرِ وَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَعَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ الْآمِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْ بَةِ وَاخَذَتْ هُذَبَةً مِنْ جَلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ خْالِدُ يَا اَبَا بَكْرِ اَلاَ تَنْهَىٰ هٰذِهِ عَثَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاْ وَاللَّهِ مَا يَزْبِدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّـبَشِّمِ فَقَالَ كَمَا رَسُولُ اللَّهِ

المهدّب الذي له هدب وهوكغرف جع هـدبة وزان

غرفةوهدبة الثوب

طرته

( جيد) جدب

فاذنوا لهم نك

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُريدينَ أَنْ تَرْجعي إلىٰ رَفَاعَةَ لاَحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتكِ وَمَّذُوق عُسَيْلَتَهُ \* فَصارَسُنَّةً بَعْدُ للبِ الْأَرْدِيَةِ \* وَقَالَ أَنْسُ جَبَذَا عْرَابِيُّ رداءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُنُ عَبْدانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهرِيُّ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَا ثِهِ فَارْتَدَى بِهِ ثُمَّ ٱنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ ٱنَّا وَزَيْدُ بْنُ حَارَثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فَيهِ خَنْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُمْ للإب لْبُسِ الْقَميصِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حِكَاٰيَةً عَنْ يُوسُفَ اذْهَبُوا بِقَميصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْت بَصِيراً حَرُنُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشِّيابِ فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــ لَمَ لَا يَلْبَينُ الْخُرْمُ الْقَميصَ وَلَا الشَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ اللَّ أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَاهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ حِزْمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ وسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ اَنَّى النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنِيَّ بَعْدَ مَاٱدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْر جَ وَوُضِعَ عَلَىٰ زُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رَيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ مَمْيَصَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ عَدْنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنِي جَاءَا بْنُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي هَبِصَكَ أَكَيْنَهُ فيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ هَيْصَهُ وَقَالَ لَهُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَا ۚ ذِنَّا فَلَا قَرَغَ آذَنَهُ بِهِ فَجَاءَ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ كَفَذَ بَهُ عُمَرُ فَقَالَ ٱلْيُسَقَدْنَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَلا تَسْتَغْفِرْ فَكُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ فَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ۚ فَكُنْ لَتْ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ آحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ

فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْنِم مَ البِ حَيْبِ القَميصِ مِن عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ مَرْمَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّمُنَا ٱبُوعَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُس

قوله فصارأى ماذكر فى هذه القصة كذا فى الشارحوفى نسخة العيني فصارت أى هذه القضية سنة أى شريعة وهواما كلام الزهري أو كلام السيدة الصديقة على اختيالاف الشراح وذكر العيني رواية بعده بالضمير

قوله لايلبس السين مكسورة على النهى أومرفوعة على النني أغاده الشارح

على ركبته نخ

ت**وله** وغـيره بالجرّ عطفاً على القميص ( شارح ) قولهاضطرتأ مديهما بفتح الطاء و نصب التحتمة الثانسة من أبديهما عندأبى ذر على المفعولية ولغيره بضم الطاء وسكون التحتية مرفوع نائب عن الفاعل اه شار ح

عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصّدِقِ كَمُّنُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَديدٍ قَدِ آضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَىٰ ثُدُيِّهِمَا وَتَراقِبِهِمَا خَفَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّا لَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَ أَنْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى ٱلْمِلَهُ وَتَعْفُو آثَرَهُ وَجَمَلَ الْبَخِيلُ كُلَّاهُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ اَ بُوهُمَ يْرَةَ

فمضىحتى توارى

قوله وفروج حرير كذا بالاضافة على ضبط الشارح وبالوصف على ضبط

فَأَنَارَأُ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ باصْبَهِهِ هَكَذَا فَجَيْبِهِ فَلَوْ رَأْنِيَّهُ يُوسِّمُها وَلا تَتَوَسَّعُ ١ تَا بَعَهُ ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ فِي الْجَبَّيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسِكَ سَمِعْتُ إِبَاهُمَ يْرَةَ يَقُولُ جُبَّتَانَ وَقَالَ جَعْفَرُ عَن الْأَغْرَجِ جُنَّانِ مَا سِبُ مَن لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةً الْكُمِّين فِي السَّفَر حَرْنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثَى ٱبُو الضَّحَى قَالَ حَدَّثِنِي مَسْرُوقٌ قَالَ حَدَّثِي الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ ٱ مُطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اقْبَلَ فَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَامِيَّةُ فَكَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ أَنْخُرِ جُ يَدَيْهِ مِنْ كُنَّيْهِ فَكَانَاضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بَرَأْسِهِ وَعَلَىٰ خُفَّيْهِ عَلَمِ الْعَرْو **عَدُنُنَا اَبُونُهُمْ حَدَّثُنَا ذَكَرِ يَاعَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُنْيِرَةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ** عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَر فَقَالَ آمَعَكَ مَا هُ قَلْتُ نَهُمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَثْنِي حَتَّى تَوَارِي عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِذَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْصُوفَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِج ذِرْاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجُهُمَا مِنْ اَسْفَل الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرْاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ برَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَ يْتُ لِأَنْزِ عَخُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَانِّي أَذْخَلْتُهُمْ اطْاهِرَ تَيْنِ فَهُسَحَ عَلَيْهِما للمب الْقَبَاءِ وَفَرُّ وجِ حَرير ﴿ وَهُوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ هُوَ الَّذَى لَهُ شَقُّ مِنْ خَلْفِهِ حَرْبُنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةً ٱ لَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْبِيَةً وَلَمْ 'يُمْطِ عَفْرَمَةَ شَيْأً فَقَالَ عَفْرَمَةُ يَا بُنَيَّ

أَنْطَانِقْ بِنَا الِىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَدْخُلْ فَادْعُهُ لى قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخُرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءُ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هَذَالَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ نَخْرَمَةُ مِرْمُنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيب عَنْ أَ بِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهْدِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَرُّ وَجُ حَرِيرِ فَلَهِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيداً كَالْكارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ عَنِ اللَّيْث وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجُ حَرِيرٌ ﴿ لِلِّهِ لَكِنَا لِنَبِرَانِسِ وَقَالَ لَى مُسَدَّدُ حَدَّمَنَا مُغَمِّرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ رَأَيْتُ عَلِى أَنْسِ بُرْنُساً اَصْفَرَ مِنْ خَرِّ حَدُن اِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَن نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْخُرُمُ مِنَ الثِّياْبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمْصَ وَلاَ الْعَمَاتِمَ وَلاَ السَّراويلات وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ اِلَّا اَحَدُ لَا يَجِدُ النَّمْلَيْنِ فَلْيَلْبَشْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ التِّياْبِ شَيْأً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاْ وَدْشُ مَا سَكِك السَّرَاويل حَدَّثُنَا ٱبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاداً فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلَيَـلْبَسْ خُفَّيْنِ **حَرْنًا** مُوسَى بْنُ اِسْمْمِيلَ حَدَّثَنْا جُوَيْر يَةُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ اِذَا آخرَ مَنْا قَالَ لأ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالشَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجْلُ لَيْسَ لَهُ نَعْلان فَلْيَـاْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْأً مِنَ التِّياْب مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاْ وَرْشُ مَا سِبُ الْعَمَائِمُ مَدَّنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَ بِيسَالِمْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْخُدُمُ الْقَمِ صَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرْاوِ مِلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ قَوْ بَامَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلا وَرْشُ وَلَا أَلْحَقَيْنِ اِللَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّمَايْنِ فَانْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَهْهُمَا

أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْنَبِينِ لَمِ لِللَّهِ التَّقَتُّعِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةُ دَمْنَاءُ وَقَالَ أَنْشَءَصَبَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىٰ رَأْسِهِ

ْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ عَالَّشِكَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِينَ

قوله التقنع و هو تغطيةالرأسوأكثر الوجدبرداء أوغيرء (عيني)

وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكُرِ مُهَاجِراً فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ دِسْلِكَ فَانِّى اَدْجُو
اَنْ يُؤْذَنَ لِى فَقَالَ اَبُوبَكُرِ اَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِى اَنْتَ قَالَ نَعَ كَفَبَسَ اَبُوبَكُرِ نَفْسَهُ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَمْ وَهُ قَالَتْ عَائِمَةُ فَسَيْنَهَا خَنُ يَوْما جُلُوسٌ فِى بَيْنِنَا فِى خَرِ الطَّهِبِرَةِ
اَشْهُرِ قَالَ عَمْ وَهُ قَالَتْ عَائِمَةُ فَسَيْنَهَا خَنُ يَوْما جُلُوسٌ فِى بَيْنِنَا فِى خَرِ الطَّهِبِرَةِ
فَقَالَ قَائِلٌ لِآبِ بَكْرِ هِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْبِلًا مُعَنَّا فِى مَعْرِ الطَّهِبِرَةِ
فَقَالَ قَائِلٌ لِآبِ بَكْرِ هِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله إِنْ إِنْ الله عَلْهُ الله السَّاعَة الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَى الله الله والله الله والله وال

وروی فداً لك ابی
و ای وقوله لام,
و روی فتم اللام
وبالرفع كافیالشارح
قوله فالتحبية أی
أطلب التحبة ولغير
أی ذرفالتحبة بالرفع
أی فاختياری أو

قولەفدا لەبايىوامى

قوله لقن أى سريع الفهم قوله تقفاى حاذق فطن قوله توروى فيروى فيروى فيدخل اله عيني في رسلهما نخ

مِنْ غَنِم فَيُر بِحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ ساعَةُ مِنَ الْمِشَاءِ فَيَبيِثَانِ فِى رِسْلِهَا حَثَّى يَنْمِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِغَلَسِ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيْالِي الثَّلاثِ **لَمِ بَلِك** 

عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَأَبُوبَكُم بِغَارِ فِي جَبَلِ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكَثَ فَيهِ ثَلَاثَ لَيْال يَبيتُ

عِنْدَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَغُلامٌ شَابٌ لَقِنْ تَقِفْ فَيَرْ حَلَّ مِنْ عِنْدِ هِمَا سَحَراً

فَيُصْبِحُ مَمَ قُرَ يْشِ عَكَمَ كَبَائِتِ فَلاَ يَسْمَمُ أَمْراً يُكَادَانِ بِهِ الْأَوْعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا

بِخَبَرِ ذَٰلِكَ حَيِنَ يَخْتَلِطُ الْظَلَامُ وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِمَا عَامِمُ بْنُ فُهِيْرَةً مَوْ لَىٰ أَبِي بَكْرِ مِخْةً

النمرة شملة فيها خطوط ملوتنة

الْمِنْفَر حَدُنُ اَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَشْحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ مُلْمِكِ الْبُرُود وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ ﴿ وَقَالَ خَبَّاتُ شَكُوْنَا إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُتَوسِّدُ بُرْدَةً لَهُ حَدُنُ اِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ اِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طُلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ قَالَ كُنْتُ آمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌّ غَلَيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ خَفَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَديدَةً حَتَّى نَظَرْتُ اِلْىٰصَفْحَة عَاتِق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَدْاً تَرَتْ بِهَا خاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَمَّدُ مُنْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَا لْتَفَتَ الَّيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ حَدُمُ قُتَيْمَةُ بْنُ سَميد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ جَاءَتِ أَمْرَأَةُ بِبُرْدَةٍ قِالَ سَهِلْ هَلْ تَدْرى مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَمَ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجُ في حاشِيتِهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّى نَسَحْبُتُ هٰذِهِ بِيَدَى ٱكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا اِلَيْهَا نَخَرَجَ اِلَيْنَا وَ اِنَّهَا لَازْارُهُ نَجَسَّهَا رَجُلُ مِنَ الْقَوْم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱكْسُنْيَهَا قَالَ نَمَ عَفِكَسَ مَاشَاءَ اللَّهُ فِي الْجَلْسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوْاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَ لَتُهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لأ يَرُدُّ سَا ثِلاّ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَاسَأَ لَتُهَا اللَّالِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ اَمُوتُ قَالَ سَهَلُ فَكَأْنَتُ كَفَنَهُ حَدُنُ اللهِ الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّ ثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ ٱبْا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَسَبْهُونَ الْفاً تُضيءُ وُجُوهُهُمْ اِضَاءَةَ الْقَمْرِ فَقَامَ عُكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنِ الْاَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ آدْعُ اللّهَ لِي يَارَسُولَ اللّهِ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ

البرودأكسية يلتحف بها و الحبرة كعنبة ضرب من عانها قبل هى الخضرا، والشملة كساء يشتمل به

قوله فخرج اليناوفي الشرح المطبوع تحت علامة المتن هـذه الزيادة (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولا في المناف ويووى فحسها من التحسين اه عيني من التحسين اه عيني الكانى وتخفف اه الكانى وتخفف اه

شارح و تقدم في

هامشص١٦ أيضاً

يَخِمَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ **حَدُنَا** عَمْرُو بَنُ (عامم)

فَقَالَ اللَّهُمَّ آجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجْلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهُ أَنْ

الخيصة كساء منصوف أوخز له علم والانجانية كساء غليظ لاعلم له

عَاصِمِ حَدَّثُنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ آئُ النَّيابِ كَانَ آحَبَّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ حِنْتِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثُنا مُعَاذُ قَالَ حَدَّنى أَبِي عَنْ قَنْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَحَبُّ البِّيابِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْجِبْرَةَ حَدُنُ اللهُ الْوَالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْث عَنَ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فَي ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْ فِيَ سُحِيَّى بُبُرْد حِبَرَةٍ مَا سَبِكَ الْأَكْسِيَةِ وَالْخَائِصِ حَدَّنَىٰ يَخْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُنْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاذِذَا أَغْتُمْ كَشَفَها عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ ٱ بْلِيائِهُم مَسْاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَمُوا حَدُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عُنْ وَةَ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ خَمِيصَةً لَهُ لَمَا أَعْلاَمُ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَا سَلَّمَ قَالَ أَذْهَبُوا بِخَمِيصَتى هذه إلى أَب جَهْم فَانَّهٰ اللَّمْشَى آنِفاً عَنْ صَلاتِي وَآثَتُونِي بِأَنْجَانِيَّةِ أَب جَهْمِ بن حُذَيْفَةً بْنِ غَائِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنَ كَفْ حَدَّثُنّا مِسْدَّدُ حَدَّثُنّا إِسْمُعِيلُ حَدَّثُنّا ٱتُوبُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ آخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَالْشَةُ كِسَاءً وَ اِذَاراً عَلَيْظاً قَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَيْنِ مَلْمِبْ آشْمَال الصَّمَّاءِ مِنْ مُعَدَّدُ بنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن خُبَيْب عَن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلاَّ تَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْيبَ

قوله ببرد بالتنوين وحبرة صفة له هذا ماعندالشارح وأجاز العيني فيه الاضافة أيضاً كما تقدّم اه قوله نزل بفتحسين يعنى مرض الموت الهيني نزل على صيغة الحيول والمراد نزول الموت اه

قوله أبى جهم هو آخرالحديثوالبقية مدرجةمنكلامابن شهاب اهعيني

وَانْ يَخْتَبَى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَانْ يَشْتَمِلَ

الصَّمَّاءَ حَدُنَا يَخِي بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ ٱبْاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهِيٰ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِوَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهِيْعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمُسُ الْآجُل قَوْبَ الْآخَر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَاكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىَ الرَّجُلِ بِثَوْ بِهِ وَيَنْبِذُ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ بَيْمَهُمٰا عَنْ غَيْرِ نَظر وَلا تَرَاضِ وَاللِّبْسَتَيْنِ أَشْمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلِى اَحَدِ عَا تِقَيْهِ فَيَسْدُو اَحَدُ شِقُّنِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى آخْتِبْاؤُهُ بَنُوْ بِهِ وَهُوَ لَجَالِشُ لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْ مُ الْمِحْتِبَاءِ فَ تَوْبِ وَاحِدٍ مَرْمَنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَني مَاللِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنَ أَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْ وَانْ يَشَمِّلَ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلِي اَحَدِ شِقِّيْهِ وَعَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنابَذَةِ حَدُنُ مُعَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ آشِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْواحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيٌّ لَم ٢٠٠ الْخُمِيصَةِ السَّوْدَاءِ حَرُثُنَا أَبُو نُمَيْمِ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلان بْنِ سَعيد بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَمِّ خَالِدٍ بْنْت خَالِدٍ قَالَتْ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْيِياْبِ فَيَهَا خَمِيصَةُ سَوْدًاءُ صَغَيرَةً فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكُسُو هَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ٱثْنُونِي بُامِّ خَالِدٍ فَأَتَّى بهَا تُخْمَلُ فَأَخَذَ الْحَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَ لَبَسَهَا وَقَالَ ٱبْلِي وَأَخْلِقِ وَكُأْنَ فِيهَا عَلَمْ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَّاهُ وَسَنَاهُ بالْحَبَشِيَّةِ حَسَنُ مِرْتُونَ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنتَى قَالَ حَدَّثَني ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ وَلَدَتْ أَمُّ سُلَيْمِ قَالَتْ لِي يَأْنَسُ أَنْظُرْ هَذَا الْغُلامَ فَلا يُصِيَبَنَّ شَيْأً حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ اللَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّـكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ

واللبستان نخ

قوله ليس على أحد شقيه أى منه شئ وليس عليه ثوب غيره فتنكشف عورته اه من الشارح

W. 3. 3

فَا ذَاهُوَ فَى حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمْبِصَةٌ حُرَيْدِيَةٌ وَهُو يَدِيمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الفَّجِ مَلِمَ الْمُ الْمَثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ أَخْبَرَنَا الْوَصَلَى الْمُحَدِّ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ أَخْبَرَنَا الْوَصِلَى الْخُضِرِ مَرْكُنَا مُحَدِّدُ بَنُ النَّاجِ الْفَرَخِقُ اللَّهُ عَنْ وَعِنْ النَّاجِ الْفَرَخِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْفَرَخِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنِسِنَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَالِيهَ مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنِسِنَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَالِمَةُ مَا وَأَيْنَ وَسَلَمَ وَالنِسِنَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَالِمَةُ مَا وَأَيْنَ وَسَلَمَ وَالنِسِنَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَالِمَةُ مَا وَاللَّهُ مَنْ عَيْرِهِا قَالَ وَسَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنِسِنَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَالِمَةُ مَا وَاللَّهُ مَنْ عَيْرِهِا قَالَ وَسَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ هُو وَالْمُولُ اللّهُ مِنْ غَيْرِهِا قَالَتْ وَاللّهِ مَنْ عَيْرِهِا قَالَتْ وَاللّهِ مَنْ عَيْرِهِا قَالَتْ وَاللّهُ مِنْ خَيْرِهِا قَالَتْ وَاللّهِ مَنْ خَيْرِهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ خَيْرِهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ خَيْرِهُا قَالَتْ وَاللّهِ مِنْ خَيْرِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ هَذِهِ وَ الْحَدَالُ هُو مِنْ خَيْرِهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ خَيْرِهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ خَيْرِهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْ خَيْرِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ خَيْرِهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ مَنْ عَيْرُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ هُذِهِ وَ الْحَدَانُ هُو مِنْ خَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَاَنْفُضُهَا نَفْضَ الْاَدِيمِ وَلَكِئَّهَا نَاشِزُ تُريدُ

قوله لم تحلى الخولابى

ذر لا تحلين له أولا

تصلحين له ( شار ح )

وله و أبصر معه

ابنين زاد أبوذر له

وشار ح )

قوله لهم اللام فيــه

رست بجارة وهم

مبتدأ ومابعده خبر

قوله حريثية نسبة الى حريث رجل

من قضاعة و روى

خيرية و حوتكية بفتم الحاء و حوتية

بضمهاوجونية بجيم

مفتوحةانظرالعيني

رِ فَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِ كَانَ ذَٰلِكَ لَمْ تَحِبِّى لَهُ ٱوْلَمَ تَصْلَحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلُـتِكِ قَالَ وَأَ بْصَرَ مَعَهُ أَ نِنَيْنِ فَقَالَ بَنُوكَ هٰؤُلَاءِ قَالَ نَمَ قَالَ هذا الّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْفُرَابِ بِالْفُرَابِ مُ التياب البيض حدَّمن إشحقُ بنُ إ براهيم الخنظيقُ أَخبرَ نَا مُعَدَّدُ بنُ بِشْرِ حَدَّ مَنَا مِسْعَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيَم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَ يْتُ بِشِمَالِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَمينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بِيضَ يَوْمَ أُحُدِ مَارَأَ يَتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ حَدْمُنَا أَبُو مَغْمَر حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَغْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا الْاَشْوَدِ الدّيلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا ذَرّ حَدَّثَهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ ٱ بْيَضُ وَهُوَ نَائِمُ ثَمَّ ٱ تَيْتُهُ وَقَدِ ٱسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَامِنْ عَبْدِ قَالَ لْاَ إِلَّهَ اِلَّااللَّهُ ثُمَّ مَالَتَ عَلَىٰ ذَلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنْى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنَّى وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَ إِنْ ذَنَّى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنَّى وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَ إِنْ ذَنْى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنْى وَ إِنْ سَرَقَ عَلَى دَغْمِ ٱ نْفِ أَبِي ذَتْرٍ وَكَأْنَ أَبُوذَتِهِ إِذَاحَدَتَ بِهِذَاقَالَ وَإِنْ رَغِمَ ٱنْفُ أَبِ ذَرٍّ \* قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللهِ هٰذَاعِنْدَ الْمَوْتِ أَوْقَبْلُهُ

إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلٰهَ اللَّهُ غُفِرَ لَهُ مُرْبِكُ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَأَفْتِرَاشِهِ لِلرِّ خِالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ حَرْنًا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ آباعُمَّانَ النَّهْدِيَّ قَالَ ٱ تَانَا كِتَابُ مُمَرَّ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدِ بِاَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ الْآهٰكَذَا وَأَشَارَ بِاصْبَمَيْهِ الْكَثَنِ تَلِيانِ الْانْهَامَ قَالَ فَيَا عَلِنَا إِنَّهُ يَشِي الْأَعْلاَمَ حِرْثِينَ آخَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بَاذْرَبِيجَانَ اَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ الْآهٰكَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرُ الْوُسْطِيٰ وَالسَّبَابَةَ حَ**رُنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلِيءَنِ الشَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُنْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَيْلَبَسُ الْحَرِيرُ فِى الدُّنْيَا اِلْآَكَمَ يُلْبَسُ مِنْهُ ثَنَيُّ فِى الْآخِرَةِ حَرْبُنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُغَيِّرُ حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا أَبُوعُثَانَ وَاشَارَ ٱبُوعُثَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسْجَعَةِ وَالْوُسْطِيٰ حَدُنُ سَلَمْانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِن فَاسْتَسْقِي فَأَنَّاهُ دهْقَانُ بَمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْخَرِيرُ وَالدّيبائج هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنيا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ **حَدَّمْنَا** آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ اَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَديداً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنيا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ حَدْثُنَا سُلَيْ أَنْ نُو حَرْبِ حَدَّثُا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ الرُّ بَبْرِ يَغْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّذُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنياكُمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ حَرَّمُنا عَلَى بَنُ الْجُعْدِ أَخْبَرَنَا شُمْنَةُ عَنْ أَبِي ذُنْيَانَ خَلَفَةَ بْنَ كَمْتِ قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ الزُّبْرُ يَقُولُ سَمِمْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيا كَمْ يَلْبَسْهُ

قولهوصف کذا بالتشدید ولابی ذر و وصف بعطف وتحفیفکافی الشارح

فِي الْآخِرَةِ ﴿ وَقَالَ لَنَا ٱ بُومَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَ ثَني عران بنحطازمن رؤساء الخوارج أَثُمْ عَمْرٍ و بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّ بَنْرَ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وشعرائهموهوالذى وَسَلَّمَ غَنُوهُ مِرْتَعَى مُعَمَّدُ بَنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بَنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا عَلَى بَنُ الْبَارَكِ عَن مدح ان ملجم الشق قاتل سلدنا على يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عِمْرْ انَ بْنِ حِظَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَت آثَت ابْنَ بالابيات المشهورة عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَ ثُنَّهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنَى أَبُو قال بعضهما نما أخرج لهالنخاري على قاعدته حَفْصٍ يَغْنَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ في تخريج أحاديث الْجَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُوحَفْصِ عَلَىٰ المبتدعاذا كانصادق اللهجبة متدىنآ وقال رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجْاءٍ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ يَخْيي العمني ومنأ من كان حَدَّ ثَنِي عِمْرَانُ وَقَصَّ الْحَديثَ لَلِ اللهِ مَيِن الْحَرير مِن غَيْر لُنِس \* وَيُرُولى فيهِ له سدق اللهجة وقد أفحش في الكذب عَنِ الزُّ بَيْدِي عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدُن عُبَيْدُ اللهِ في مدحه ان ملجم ابْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاسُلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدِي اللَّبَيّ اللعين والمتدىن كيف يفرح بقتل مثل على صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبُ حَرِيرٍ بَغْعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ان الىطالب رضى وَسَلَّمَ ٱ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا قُلْنَا نَمَ قَالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي أَلِمَةَ خَيْرُ مِنْ هَذَا الله عنه حتى عدح

قوله نلسه بضمالميم وهو من بابی قتــل وضرب كافىالمصباح

باب القسى نخ

وفيها أمثال الاترج

قوله يصفرنها من التصفير من الصفرة وروی بصفونها من صف بصف کد

وَالْفِصَّةِ وَانْ نَأْ كُلُّ فَيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَانْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ للمِكْ لُبْسِ الْقَيْتِيِّ \* وَقَالَ عَاصِمُ عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ مَا الْقَسِيَّةُ قَالَ شِيَابُ أَتَمْنَا

مُ الْمِكُ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ \* وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كُلُبْسِهِ حَدْمُنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ

جَرِيرِ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ حُذَيْفَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

مِنَ الشَّامِ أَوْمِنْ مِصْرَ مُصَلَّمَةُ فِيهَا حَرِيرُ فِيهَا آمَثَالُ الْأَثْرُنْجِ وَالْمِيثَرَةُ كَأَنَتِ النِّسِاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَديثِهِ الْقَسِّيَّةُ

ثِيَابُ مُضَلَّمَةُ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّباءِ ﷺ قَالَ اَبُو عَندِاللهِ عَاصِمُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فِي الْمِيْرَةِ حَدُنَ مُعَلَّذُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ

عد أي بجملونها مصفوفة تحت السرج كما في الشارح

قوله للحكة أى لاجلها وفسر هاالبدر العيني بالجرب والقسطلاني بنوع من الجرب انظر المصباح فسيراء عطف بيان عليه أوصفة ولابي در بالاضافة (شارح)

**قــولٰه** حرير بالجر ولابي ذر حريراً بالنصب ( شارح)

قوله على امّ كلثوم وفى بعض النسخ زيادة عليها السلام اه البسط جع بساط و هو فى الاصل كفراش وفرش مثل كتاب وكتب فخنف بالاسكان

· خَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَ يْدِبْنِ مُقَرّ ن عَن ابْن عَاذِبِ قَالَ مَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْخُر وَالْقَسِّيِّ لَلْ مَايُرَخَصُ لِلرَّجَالَ مِنَ الْحَرِيرِ الْعِكَةِ حَرْتَى مُعَمَّدُ أَخْبَرَنَا وَكَبِمُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ رَخَّصَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لِلزُّ بَبْرِ وَعَبْدِ الرَّخْن ف لُنِسِ الْحَرِيرِ لِلِكُنةِ بهما للبنك الْحَرِيرِ لِلنِّساءِ حَرْثُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِا لَمَلِكِ ابْن مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبِ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَسانى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرًاءَ نَفَرَجْتُ فيهَا فَرَأَ يْتُ الْغَضَبَ فى وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهُا بَيْنَ نِسَائِي حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثِنِي جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَى حُلَّةَ سِيرًا أَهُ ثُبَاعُ فَقَالَ بإرَسُولَ اللَّهِ لَوا بَتَمْتُهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتُوكَ وَالْجُمْةِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَن لأخَلاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيرًاءَ حَرير كَساها إَيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنيها وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فيها مَاقُلْتَ فَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتَبِيمَهَا أَوْتَكُسُوهَا حَدُنَ أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّهُ رَأْى عَلَىٰ أَمَّ كُلْثُومِ بنْت رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَريرِ سِيَراءَ مُلِبِ اللَّهِ مَا كَأَنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَبَّوْزُ مِنَ اللِّباسِ وَالْبُسْطِ حَدُنُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُديدُ أَنْ أَسَأْلَ عُمَرَ عَنِ الْمُرْأَ تَيْنِ اللَّيْمِنَ تَظَاهَرَتًا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغَعَلْتُ اهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْماً مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْاَدْاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَ لَتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا

فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَمُدُّ النِّسِاءَ شَيْأً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ وَذَكَّرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ

عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْ مِنْ أَمُودِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ آمْرَأْتِي كَلاثم

قولەوانكلهناك أي فَأَغْلَطَتْ لِي فَقُلْتُ لَهٰ وَ إِنَّكِ لَهُمْ الْهِ قَالَتْ تَقُولُ هٰذَا لِي وَآ نِنَتُكَ تُؤْذِي النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ انك في هذا المقام ولكحد أنتفلظى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَ تَيْتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا إِنِي أَحَذِّ رُكِ أَنْ تَعْصِى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتُ على اله عيني إِلَيْهَا فِي اَذَاهُ فَأَ تَيْتُ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ آغَجَبُ مِنْكَ يَاعْمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُو دِنَا قوله أن تعصى الله وروىأن تغضىالله فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذْ وْاجِهِ فَرَدَّدْتُ وَكَاٰنَ من الاغضاب عيني رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْ تُهُ اَ تَلْتُهُ قولەفرد دت تشدید ِ بِمَا يَكُونُ وَ اِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ ٱ تَانِي عِا يَكُونُ الدالالاولى وسكون الثانية من الترديد مِنْدَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاٰنَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و لابی ذر عن قَدِ اَسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ اَنْ يَأْتِينَا فَمَا شَعَرْتُ اِلاَّ الكشميهنيّ فردت بدال واحدة مشددة بِالْاَنْصَادِيِّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ آمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ الْجَاءَ الْغَسَّانِى ۚ قَالَ من الرد كذا في اَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَاذَا الْبُكَاءُ مِنْ القسطالاني لكن الدال الواحدة حُجَرَهُا كُلِّهَا وَ إِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَمِدَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَىٰ بابِ المشددة لاتصع آلا ا لْمَشْرُ بَةِ وَصِيفٌ فَأَ تَيْتُهُ فَقُلْتُ آسْتَأْ ذَنْ لِي فَأَ ذَنَ لِي فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سأنيث الفعل كماهو الظاهر وسيزداد وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَصِيرٍ قَدْ ٱ ثَرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ اَدَمِ حَشْوُهَا ليفُ ظهوراً عا يأتي من وَ إِذَا اَهَبُ مُمَلَّقَةٌ وَقَرَظُ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةً وَأَمِّ سَلَمَةً وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَىَّ . ټولسيدناعروالذي ردّتعلى أتّم سلمة أُمُّ سَلَمَةً فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَلَبِثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ ويؤىدالضبطالاول حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نَنِي روايةفبرزت فتأمل قوله أدم بفتحتين جع هِنْدُ بِنْتُ الْحَرِثِ عَنْ أَيِّم سَلَّمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ آسْنَيْفَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أديم و هــو الجلد وَسَلَّمَ مِنَ الَّذِلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلٰهَ اللَّهُ مَاذًا أُنْزِلَ اللَّيْـلَةَ مِنَ الْفِتَنِ ماذا أُنْزِلَ مِنَ المدنوغ و بضمتين أيضاً وهو القباس الْخُزَائِنِ مَنْ يُو قِطُصَوا حِبَ الْحُجُزَاتِ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَادِيَةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ \* مالي بريد وبرد قَالَ الرُّهْ مِي قُ وَكَأْنَتْ هِنْدُ لَهَا أَذْرَارُ فِي كَمَّيْهَا بَبْنَ اَصَابِعِهَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى قوله أهب بفتحتين جع اهابوهوالجلد لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَديداً حَدُمُنَ أَبُو الْوَليدِ حَدَّثُنَّا إِسْحَاقُ بْنُ سَمِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قبل أزيدبغ علىغير سَمِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَتْنِي أَثُمْ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ أُتِي رَسُولُ اللهِ قياس وبضمتين على القياس (مسمحمه)

فالبسنيها نخ

قولهوتشميت الماطس الاربعة الباقية اجابة الداعى وافشاء السلام المقسم والاثنان المكملان السبع المنهي المكملان السبع المنهي وأو انى الفضة كما في شرح القسطلاني في شرح القسطلاني السبية هي التي سبع ماعليها من الشعر المدوغة بالقرظ في المدوغة بالقرظ في المدوغة بالقرظ في المدوغة بالقرظ في المدوغة المد

قوله تصبغ بضمّ الباء فىضبط العينىّ وأغفله القسطلانيّ وهو من

بابىنفع وقتل وفيانة منباب ضربكا فيالمصباح

وكانت عادة العرب

ليس النعال بدريها

وغير مدىوغة كافي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِثِياْبِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَٰذِهِ الْجَمِيصَةَ فَأَسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ آثُنُونِي بِأَيِّم خَالِدٍ فَأَتِى بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ لَبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ آبلِي وَآخُلِقِ مَرَّ تَيْن كَفَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَم الْخَيصَةِ وَيُشيرُ بَيدِهِ إِلَّى وَيَقُولُ يَاأُمَّ خَالِدٍ هٰذَاسَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ ﴿ قَالَ اِسْحَقُ حَدَّثَنيي آمْرَأَهُ مِنْ أَهْلِي أَنَّهُا رَأَنَّهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ مُرْبُتُ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ حَدْنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِث عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرِ عَنْ أَنْسِ قَالَ نَهَى النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ لَمَ السُّبُ النَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ حَدْمُنَا أَبُو نُمْيِم حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرُمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بَوْرْسِ أَوْ بِزَعْفَرَ انِ لَم ب التَّوْبِ الْأَحْرِ حَدْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي 'لَّهِ حَمْرًا عَمَارَأَ يْتُ شَيْأَ أَخْسَنَ مِنْهُ لَمِ اللَّهِ الْمُؤَوِّ الْخَزَاءِ حَرْبُ قَسِمَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْمَتَ عَنْ مُمَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ عِيادَةِ الْمَريضِ وَآتِبَاعِ الْخَيَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرُقِ وَمَيْاثِرِ الْحَرْبِ لَلْبِكُ النِّمَالِ السّبنسِّيّةِ وَغَيْرِهَا حَرْنَ سُلَبْأَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنَساً أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَمَ حُدُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سَمِيدٍ الْمُقْبُرِيّ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ جُرِّ يْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأْيَكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً كَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها قَالَ مَاهِيَ يَاانِنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَتُ مِنَ الْأَذْكَانِ اِلْآالْمَاٰنِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّمَالَ السِّبْسِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بَمِّكَةً اَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأْوُا الْهِلَالَ وَلَمْ ثُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

المياثرا لحر نط

آمًا الْاَزْكَانُ فَاتِى لَمْ ۚ اَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَشُ اِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَامَّا

النِّيغَالُ السِّيبْسِيَّةُ فَا نِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتَى

لَيْسَ فِيهَا شَـعَرُ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ٱلْبَسَهَا وَامَّا الصُّفْرَةُ فَاتِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلالُ فَاتِّي لَمْ اَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بهِ زَاحِلَتُهُ **حَدْنَا** عَبْدُاللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرُمُ ثَوْبًا مَصْبُوعاً بَرْعَفَرْان أَوْ وَرْسِ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ حَرْنَا لَهُ عَدَّن يُوسُفَ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَن عَمْرِو بْنِ دينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ أيكُن لَهُ إذارُ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلان فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن لَمْ حَبُّ يَبْدَأُ بِالنَّمْل النينى حذرنا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَاشُ مْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي اَشْمَتُ بْنُ سُلَيْم سَمِعْتُ أَبِ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ مَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّهَيْنُ فَي طُهُودهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَهُّلِهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى الْمُسْرَى حَرْمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَقَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بالْكِمِينِ وَ إِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأَ بِالشِّمِالَ لِتَكُن النُّهٰلِي أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ لَلِمِكَ لأيمشي في مَعْلِ واحِد حَرُمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قوله ببدأ الخ أى الرجل يلبساولاً نعـله اليمني وروى بدأ مبناً للمحهول

كما فىالعينى . قولە نعل السىرى

أى نعـل الرجل

ال مالان

الیسری و لابی ذر نعلهالیسری اه من

الشارح

قولهواحدولابىذر و الاصيلى واحدة و تأنيث النمل غير

حقیق فیجوز فیله الوجهان اهشازح أن نعلی النبی صلی

الله عليه و سلم كان لد انز

والقبال زمام النعل وهوالسير الذي يكون بين الاصيعين

قَتْادَةً حَدَّثَنَا أَنُسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَعْلَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ كَا فَيْ الأَنِ

لاَيَشِي اَحَدُكُمْ فِي مَعْلِ وَاحِدَةً لِيُخْفِهِمَا جَمِيعاً أَوْ لِيُنْفِلْهُمَا لَمِ فَعَلَانَ

فَ نَمْلُ وَمَنْ رَأَى قِبَالاً وَاحِداً وَاسِماً حَرْثُنَا حَجَّا هُمْ بَنُ مِنْهَالَ حَدَّثُنا هَأَمْ عَنْ

**حَدِّثَىٰ** نُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ

مَالِكِ بَنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبْالْأَنْ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَّانَةُ هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المُبِيِّ الْقُبَّةِ الْحُمْرَاءِ مِنْ اَدَمِ حَدُمْنَا لَمُعَمَّدُ بْنُ عَنْ عَرَةً قَالَ حَدَّثَى عُمَرُ بْنُ

أَبِي ذَائِدَةَ عَنْ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٱ تَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

قوله من أدم انظر هامش ص ٤٧

فِي قُبَّةٍ خَمْرًاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَ يْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَيْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْأً مَّسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْأً اَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ حَدُثُنَا اَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ح وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْأَنْصَارِ خَجْمَةَ هُمْ فَيُتَّةٍ مِنْ اَدَم لَمِ بِنَا الْمُؤْسِ عَلَى الْحُصْرِ وَنَحْوِهِ حَ**دُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّنَا مُغْتَمِرٌ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَا لِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَجِرُ حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَحِيْلِسُ عَلَيْهِ عَجْعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ بصَلاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَ قُبَلَ فَقَالَ لِمَا يُهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالُ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لْأَيَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ اَحَتَ الْأَغِمَالِ إِلَى اللهِ مَا ذَامَ وَ إِنْ قَلَّ لِمُ عِنْكُ الْمُزَرَّر بِالذَّهَبِ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَغْرَمَةَ انَّ آباهُ مَغْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَابُئَ ٓ اِنَّهُ بَلَغَنِي اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ اقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَنْزِ لِهِ فَقَالَ لِى يَابُنَىَّ آدْعُلَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ آدْعُولَكَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ لَيْسَ بَحِبَّار فَدَعَوْ تُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبْاءٌ مِنْ دِيباجٍ مُزَرَّرُ بِالذَّهَبِ فَقَالَ يَاعَغْرَمَةُ هَذَا خَبَأَتُهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ لِي اللَّهِ خَواتَهِم الذَّهَبِ مَرْثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ

الحصير و نحوه نخ قوله يحتجر حصيراً أى يتخذه كالحجرة و للكشمهن يحتجر أى بجعله حاجزاً بينه وبين غيره (شارح)

باب الجلوس على

مَمِمْتُ الْبَرَاءَ بْنَعَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَا نَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَنع نَهيٰ عَنْ خَاتِم الذَّهِبِ أَوْقَالَ حَلْقَة الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدّبِاجِ وَالْمِيْرَةِ الْحَرَاءِ وَالْقَسِيِّ وَآنِيَّةِ الْفِضَّةِ وَاَمَرَنَا بِسَنْعِ بِمِيَادَةِ الْمَرْبِضِ وَأَتِّبَاعِ الجُنَائِز وَتشميتِ الْعَاطِيسِ وَرَدّ السَّلامِ وَ الْجَابَةِ الدَّامِي وَ إَبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ **حَدَّثَىٰ نَحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَن النَّضر بْن** أَنْسِ عَنْ بَشيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَهُ نَهِىٰ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ ﴿ وَقَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا مِثْلَهُ حَدَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ وَجَمَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَىٰ بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ وَدِقِ أَوْفِضَّةٍ المِبِكَ خَاتِمَ الْفِضَةِ حَدُنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَا فِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَصَ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ْ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَكَمَّا ۚ رَآهُمْ قَدِا تَّخَذُوهَا رَمَىٰ بِهِ وَقَالَ لَاۤ ٱلْبَسُهُ ٱ بَدَٱ ثُمَّ ٱتَّخَذَ خَاتِماً مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُو بَكُرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِثْرِ اَدِيسَ المسك حدَّن عَبْدُالله بنُ مَسْلَمة عَنْ مَاللِكِ عَنْ عَبْدِالله بن دينارِ عَنْ عَبْدِاللهِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَماً مِنْ ذَهَ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لَا ٱلْبَسُهُ ٱبَداً فَنَبَذِ النَّاسُ خَوا يَمَهُمْ مَرْتَنَى يَحْيَى بَنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ نَّهُ رَأْى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَاً مِنْ وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اَصْطَنَعُوا الْخَوْاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ

و أريس حديقة بالقرب من مسجد قباء بنصرف ولا بنصرف و الاصم الصرف قاله العني و قال القسطلاني الاصم المنع فلينظر وَسَلَّمَ خَاتَّمَهُ فَطَرَ حَ النَّاسُخَوا يَمَهُمْ ۞ تَا بَهَهُ اِبْرَاهِيمُ بْنُسَمْدٍ وَزِيادٌ وَشُمَيْبُعَنِ الزَّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أُدَى خَاتِماً مِنْ وَدِقِ مَا مِكْ فَصِّ الْخَايِّم حَدُّنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ أَخْبَرَنَا مُمَيْدُ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ هَل آتَّخَا. النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَا قَالَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلَىٰ شَظْرِ الَّايْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي ٱ نَظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتِمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْصَلَّوْا وَنَامُوا وَ إِنَّكُمْ لَمْ تَزْالُوا فِي صَلاْةٍ مَا ٱنْتَظَرْتُمُوهَا **حَرْنَا** اِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِنْتُ مُحَيْداً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ ﴿ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنِي مُمِّيثُهُ سَمِعَ اَنْسَاَّعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِبِ فَعَلَمُ الْحَديدِ حَرْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز انْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهَالًا يَقُولُ لِجاءَتِ أَمْرَأَتُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِنْتُ آهَبُ نَفْسَى فَقَامَتْ طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَكَأَطَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلُ زَوِجْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَكَ بَهَا لَمَا جَهُ قَالَ عِنْدَكَ شَيْ تُصْدِقُهَا قَالَ لأ قَالَ آنْظُرْ فَذَهَبَثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْأً قَالَ لَذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَديدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمَاً مِنْ حَديدٍ وَعَلَيْهِ إِذَارُ مَاعَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أَصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ ْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْ ۚ وَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْ ۚ فَتَنَعِّى الرَّجُلُ خَلَسَ فَرَآهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَ لِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَقَالَ مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْآن قالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَرِ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكْ شَكَهَا عَامَعَكَ مِنَ الْقُرْ آنِ مَلِ سِبْ نَقْشِ الْخَاتَم حَدُنُ عَبْدُ الْأَعْلِ حَدَّثُنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ رَهْطِ أَوْ أَنَاسٍ مِنَ الْآعَاجِمِ فَقَيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا اِلْاَعَلَيْهِ خَاتَمُ فَاتَّخَذَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَدَّدُ رَسُولُ اللهِ فَكَأْتَى بِوَبيص

قوله و صوّب أى خفض رأسه قولهمقامها بضم الميم و قال العينيّ بفتحها أىقامها (شارح)

بيص البريق واللمعا

أَوْ بِبَصِيصِ الْخَاتِمِ فِي اِصْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي كَفِّهِ حَرْتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

قَالَ ٱتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ

بَهْدُ فِيدِ أَبِي بَكُر ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُثْانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ قوله في الخنصر بهذا القبط عندالشارح والمشهور بكسرالخاء والصادوهوالمذكور في المصماح و قال المحد بكسر الصاد وتفتيح قوله فلا ىنقش وفي رواية الكشميهني فلا لنقشن بالنـون الثقالة

فى بشر أريسَ نَقْشُهُ مُعَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْخَاتَم فِي الْخِنْصَر حَدُنْ أَبُو نعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أُنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَالَ إِنَّا ٱتَّخَذْنَا لَمَا وَنَقَشْنَا فيهِ نَقْشاً فَلا يَنْقُشَ عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَا فِي لَأُرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ لَلْمِحْكَ أَتِحَادِ الْخَاتَم لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّىٰ أَوْ لِيُكْسَّبِ بِهِ إِلَى أَهُلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ حَدَّمْ الْ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيْاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ ٱلْالْهَ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوم قيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَؤُا كِتْابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَخْتُوماً فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا ٱ نُظُرُ إِلَى بَياضِهِ في يَدِهِ مَا اللَّهُ مِنْ جَمَلَ فَصَّ الْخَاتِم فِي بَطْنَ كَفِّهِ حَدْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَا بفتحتین ( شار ح ) جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْطَنَعَ خَاتَمَاً مِنْ ذَهَبِ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فَى بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَب فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ تَخْمِدَاللَّهُ وَإِنَّنِي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَصْطَنَعْتُهُ وَ إِنِّي لَا ٱلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ فَنَبَذُ النَّاسُ ١ قَالَ جُوَيْرِيَةُ وَلا أَحْسِبُهُ إلاَّ قَالَ فِيدِهِ النُّمْنِي مَا بِكُ وَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْقُشْ عَلَىٰ نَقْشِ خَاتِمَهِ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُعَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي ٱتَّخَذْتُ خَاتَمَا مِن وَرق وَنَقَشْتُ فيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَلاَ يَنْقُشَنَّ اَحَدُ عَلىٰ نَقْشِهِ مِل فَ

هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاثَةَ اَسْطُرِ مِنْتَنِي مُعَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ

قوله ونقشه بسكون القاف و لابي ذر ال التر الا

من طيب ومسك

ْ حَدَّنَى أَبِي عَن ثَمَامَةً عَنْ أَنِس اَنَّ اَبا بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمَّ اَسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتِمِ ثَلاَيَةً مَا اللهِ عَلْلَ اللهِ عَلْلَ اللهِ عَلْلَ اللهِ عَلْلَ اللهِ عَلْلَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى ا

وَذَا دَنِي اَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْأَنْصَادِيُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنِسِ قَالَ كَانَ خَاتُمُ النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِي بَدِهِ وَفِي بَدِأَنِي نَكُمْ يَعْدَهُ وَفِي بَدِعْمَرَ بَعْدَ أَي بَكْرِ فَلَا

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِأَ فِي بَكْرِ بَعْدَهُ وَفِي يَدِعُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ فَلَأَ كَانَ عُثَانُ جَلَسَ عَلَى بِثْرِ أَديسٍ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ كَفَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ

فَا حَمَانَ جَلَسَ عَلَى بِيْرِ الرَّيْسِ فَانَ فَاخْرَجَ الْحَامِ جَعْلَ يَعْبِتْ بِهِ فَسَمَطَ فَانَ فَاخْرَتُ الْبِيْرَ فَلَمْ نَجِدَهُ مَلِ الْعَبْلَ الْخَارَةُ وَلَمْ فَجِدْهُ مَلِ الْمَاءِ فَالْحَارِ الْمُؤْمَةُ وَاللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَاللّ

وَكَانَ عَلَىٰ عَائِشَةَ خَوا تَهِمُ ذَهَبِ مِرْنَ اَبُوعَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا اللهِ مَعَ النَّبِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعَبِدَ مَعَ النَّبِي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ۞ قَالَ اَبُوءَبْدِ اللهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَ يْجِ فَأَ تَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَغَمَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَا تَيْمَ فِي ثَوْبِ بِلالِ

القلائد والسِّاء يَهٰى وَلادَةً مِنْ طبِبِ وَسُكِّ مَرْنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَدَّا اللَّهُ عَدْ عَنْ عَدِيّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا

يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُثُمُ ٓ اَتَى النِّسِاءَ فَأَمَرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ عَفِمَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسِخَابِها لِمِبْ الْمَدْ أَنْ الْبَرَاهِيمَ حَدَّمُنَا عَبْدَةُ وَسِخَابِها لِمِبْ الْبَرَاهِيمَ حَدَّمُنَا عَبْدَةُ

حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَهَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلادَةُ

لِاَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى طَلَيْهَا رِجَالاً فَخَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوا وَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ فَذَ كَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ السَّيِّمِ ﴿ ذَادَانِنُ نَمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ

آستَّعَادَتْ مِنْ آسُمَاءَ مَلِ مِهِ الْقُرْطِ لِلنِّسِاءِ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آَمَرَ هُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَ يَتُهُنَّ يَهُو بِنَ إِلَى آذَا نِهِنَّ وَخُلُو قِهِنَّ حَرَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

حَجِّا بُ مِنْ مِنْهَ اللِّ حَدَّمَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِيْ قَالَ سَمِفْتُ سَعِيداً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

الزكوات اه عينى

قوله کتب له أي

لانسأراد ىەمقادىر

قوله فاختلفنا ثلاثة أيام أى فى الصدور و المجئ و الدود و المجئ والذهاب والتفتيش اله عينى فنزح فلم يجده نخ الحالق من

الفضة لافص فها

قوله بخرصها أى محلقتهاالصغيرة التى تعلقهاباذنهاوالسنماب فسره البماريّ

قوله القرط و هو ما يحـــلى به الاذن ويعلقغالباً فىشحمتها فوله لكع بغيرتنوين و معناه الصغير قاله القسطلاني و قال العيني منصرف اه وهوالحق وفي نسخة أى لكع باداة النداء فيكون غير منون

رَضِىَ اللهُ' عَنْهُمُا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَمَتَيْنِ لَم يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ اتَّى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالْ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَغْمَلَتِ الْمُرْأَةُ تُلْقِ قُرْطَهَا مُلْ سِنْكَ السِّعْابِ لِلصِّنِيانِ حَرْثَنَ إِسْعَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ ُخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَعَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ لَافِع بْن جُبَيْرِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي سُوق مِنْ اَسْوَاقِ الْلَدينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ آيْنَ لُكُمْ ثَلاً ثَا أَدْعُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيَّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ يَمْشِي وَفِي غُنْقِهِ السِّيخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدِهِ هَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيدِهِ هَكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَآحِتَ مَنْ يُحِيُّهُ قَالَ أَبُوهُمَ يْرَةَ فَمَا كَانَ آحَدُ آحَبَّ إِلَىَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بَعْدَ مَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ لَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُتَشَمَّاتِ بالرِّجال حَدُنُ مُحَدَّدُ بنُ بَشَّاد حَدَّثَنَاغُنْدُرْ حَدَّثَنَاشُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَشَبّهِينَ مِنَ الرَّ جَالَ بِالنِّسَاءِ وَٱلْمَشَتِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرَّجَالِ ﴿ تَابَعَهُ عَمْرٌ وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ المُركِ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّةِ بِنَ بِالنِّسِاءِ مِنَ الْبُيُوتِ حَدَّىنًا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ يَحْنِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّشِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمَتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسِاءِ وَقَالَ اَخْرِجُوهُمْ مِنْ يُـوُ يَكُمْ قَالَ ْفَاخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاْنَا وَاخْرَجَ عِمْرُ فُلاْنَا **حَدْنَنا** مَالكِ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَّا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ آبْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أُخْبَرَتُهُ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أُخْبَرَتُهَا اَنَّ النَّبِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَءِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَتَّتُ فَقَالَ لِمَبْدِ اللَّهِ آخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَاعَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَحِجَ لَكُمْ غَداً الطَّائِفُ فَاتِّي أَذُلُّكَ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلانَ فَانَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْ بَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلَنَّ هِوُلاءِ عَلَيْكُنَّ ۞ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ ثُقْبِلُ بِأَدْ يَعِ وَتُدْبِرُ يَعْنِي ٱدْ بَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا فَهْيَ

العكنجعءكنة وهى الطىّ الذىفىالبطن منالسمن (شارح)

تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ بِثَمَانَ يَعْنِي أَطْرَافَ هَذِهِ الْمُكَنِ الْاَرْبَعِ لِاَ نَّهَا مُحيطَةٌ بِالْجُنْبَيْنِ حَتَّى كَلِقَتْ وَ إِنَّمَا قَالَ بَمَانَ وَلَمْ يَقُلْ بَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ الْأَطْرَاف طَرَفُ وَهْوَ ذَكُرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَمَاٰنِيَةِ اَطْرَاف **لَمِبِتِكَ** قَيِصَ الشَّارِب وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَادِ بَهُ حَتَّى يُنظَرَ إِلَى بَيَا ضِ الْجِلْدِ وَيَا خُذُ هَٰذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّادِ بِوَ الْلِحْيَةِ حَدُنُ الْمَكِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِيمِ قَالَ أَضْحَابُنَا عَنِ الْمُكِيِّ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّادِبِ **عَدْنَا** عَلَيْ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حَدَّ ثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْسُيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً دوايَةً الْفِطْرَةُ خَمْشُ اَوْخَمْشُ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِيْنَانُ وَالْاسْتِخْدَادُ وَنَتْفُ الْابْطِ وَتَقْلِيمُ الأظفار وَقَتُس الشَّادب للبِجُكِ تَقْلِيم الأَظفَاد حَذُنُ أَخَدُ بَنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْأَنَ قَالَ سَمِمْتُ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْمَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ حَرُبُ الْحَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَـ مْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ نَحْشُ الْخِيانُ وَالْإِسْتِحْدادُ وَقَصَّ الشَّادِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَار وَنَتْفُ الْآبَاطِ حَرُنُ نُحُمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْ زَيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَ قِرُوا اللِّحِي وَأَحْفُوا الشُّوادبَ وَكَاٰنَا ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أُواغُمَّرَ قَبَضَ عَلَى لِحَيتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ مَا سِبِ إِعْفَاءِ اللَّحِي \* عَفَوْ اكَثُرُ وَا وَكَثُرُتْ أَمُوالْهُمْ وَرْتَى مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ أَخْبَرَ نَا عَبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَكُوا الشَّوْادبَ وَأَعْفُوا ٱلَّلِحَي لَمُ اللَّبِ مَانُذَكُرُ فِي الشَّيْفِ مِرْمُنَا مُعَلَّى بَنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُعَمَّدِ بَن سيرينَ قَالَ سَأَلْتُ ٱ نَساً اَخَضَبَ النَّبَى صَلَّىَ اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ

قوله وأحفوا بقطع الهمزة من الرباعی وحکی ابن دریدحفا الثلاثی فعلی هذا هی استقسوا قصها اه قولها نمکوا الشوارب اله شارح

كما أخبرته الشارح وفسره بالسقاءالضخم وكل ذلك تصحيف اه مصححه

قوله لوشئت الخ جواب لو.محذوف أى لعددتها و ذلك لقلتها وألشمطات الشيب أفاده العيني قوله من فضة صفة لقدح وقولهفيه وقع في بعض الروايات فماوالتأنيث باعتبار معنى الكائس لان القدح اذا كان فيه مائع يسمى كائسآ والكائس،ؤنثةهذا ماعند العينيّ و أما عندالقسطلاني فقد وقع مدل قوله من فضة من قصة نقاف مضمومة وصادمهملة مشددة كافي الاصل المطبو عءلى اندصفة للشعر على ما في التركب من القلق قوله في الجلجل كذا في العيني وهوالصواب و هو ظرف يشبه الجرس يوضع فيه ماىراد صيانته وكان بدله عند الشارح الحجل بفتم الحـــاء وسكون الجيم وهو الذي جري عليه الطبع عصرأوالجحل بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة

ُ اللَّ قَلِيلاً حَدْنُ سُلَمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ عَنْ خِضَابِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَغْضِبُ لَوْشِينْتُ أَنْ أَعْدَ شَمَطَاتِهِ فَ لِيَتَهِ حَدُنُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثَا إِسْرَاتُيلُ عَنْ عَمْانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَجٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَاتُيلُ ثَلَاثَ اَصَابِعَ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاٰنَ اِذَا اَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ اَوْ شَيْءٌ بَعَثَ اِلَيْهَا مِغْضَبَهُ فَاطَّلَمْتُ فِي الْجَائِلُ فَرَأَ يْتُشَمَرْاتِ مُحْراً حَدْثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا سَلَا مُعَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَّهَ فَأَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَعَرا مَن شَعَر النَّبَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْضُوبًا ﴿ وَقَالَ لَنَا آبُونُهُمْ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْاَشْهَتُ عَن ابْنِ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَدَنَّهُ شَعَرَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَ عَلَم ك الخِضَابِ حَدُنُ الْمُندِيُّ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا الزُّهْ مِي عَنْ أَبِسَلَهَ وَسُلَمْانَ ابْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَادَى لا يَصْبُهُونَ غَلِانُوهُمْ مَا بِكِ اخْمَد حَدْنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّويِلِ الْبَائِنِ وَلا بِالْقَصيرِ وَلَيْسَ بِالْأَنْيَضِ الْأَمْهَةِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبطِ بَعَثُهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ اَرْ بَعِينَ سَنَةً ۚ فَأَقَامَ جَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْلَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِيْتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ حَزَّتُ مَا لِكُ بْنُ إسْمُعيلَ حَدَّمُنَا إِسْرا أَيلُ عَن أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ فِي خُلَّةٍ مَمْرًاءَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قَالَ بَعْضُ أَضْحَابِي عَنْ مَالكِ إِنَّ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيباً مِنْ مَنْكِبَينهِ ﴿ قَالَ ابْو إِسْحَقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ماحَدَّثَ بهِ قَطُّ اِلْاَضَحِكَ ﴿ تَابَعَهُ شُمْبَةُ شَمَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ اُذْنِهِ صَرْبَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

ری

سبط الكفين بح

مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَالْكُعْبَةِ فَرَأَ يْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مِااً نْتَ رَاءِ مِنْ أَدْمِ الرِّجْالِ لَهُ لِلَّهُ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْلِمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُشَّكِئًا عَلَىٰ رَجُلَيْنِ أَوْعَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقيلَ الْمُسَجِحُ ابْنُ مَنْ يَمَ وَإِذَا اَنَا بِرَجْلِ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْكُيْلِي كَأْتَهَا عِنْبَةُ طَافِيَةُ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّبَّالُ حَدْثُ إِسْعَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ مِرْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمِمِيلَ حَدَّثُنَا هَامُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثُنَا أَنْسُ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ رَأْسِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ مِرْنَ لَا عَمْرُ و بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرير قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَأْنَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَمْدِ بَيْنَ أَذُنِّيهِ وَعَاتِقِهِ حَرْثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا لأَجَمْدَ وَلاسْبَطَ خَرْنَ أَبُوالنَّمْمَان حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكانَ بَسْطَ الْكَفَّيْنِ **مِرْتُنِي** عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيُّ حَدَّثَنَا هَاْمُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ أَوْعَنْ رَجُلِ عَنْ أَى هُمَ يُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَهْدَهُ مِثْلَهُ ۞ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِكَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفِّينِ ﴿ وَقَالَ ٱبْوهِلالِ حَدَّثُنا قَتَادَةُ

عَنْ أَنْسِ أَوْجًا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَأْنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

لَمْ أَدَ بَعْدَهُ شَبِيهَا لَهُ حِرْثُ مُعَدَّ بْنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَن ابْنِ عَوْنِ

قوله أرانى بضم الهمزة ولابى در أرانى بفتمها ذكره بلفظ المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال اله شارح اللولى وتكسر شديد الجعودة اله شارح الجعودة اله شارح

قوله لاجعدو لاسبط بالبناء على الفتح ولا بى ذرلاجعداً ولاسبطاً بالتنوين فيهمـــا اه شارح قوله بخلبة هوالليف و بجمع على خلب اه عنى

قوله من صفر بالفاء الخفيفة والثقيلة نسج الشعرع بضاً ومنه الضفيرة اله عين قوله ولاتشبوا الخ أى لا تضفر واشعور كم كالملدين فا ممكروء في عير الاحرام مندوب فيه اله عين

قوله يسداون بضمّ الدال وكسرها اه عيني

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَّرُوا الدَّبَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأْفِرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَمْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِينَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا اِلْيَ صَاحِبُكُمْ وَامَّامُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدُ عَلَىٰ جَمَلِ اَحْمَرَ نَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَأْنِّيا أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلِّتِي لَمِ الْجَلِّبِ التَّلْبِيدِ حَزْنَ أَبُوالْمَأْن أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ ضَفَرَ فَلَيْخِلِقْ وَلاَتَشَبُّوا بالتَّلْبيدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّداً حَرْثَنَى حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونَسُ عَنِ الرَّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّداً يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لأَشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَنْدَ وَالْيَّمْةَ لَكَ وَالْمُلْك لأَشَرِيكَ لَكَ لأيَزِيدُ عَلَىٰ هٰؤُلاءِ الْكَلِماتِ حَدْثَىٰ اِسْمُعِيلُ حَدَّبَى مَاللِثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَ تِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلاْ آحِلُّ حَتَّى آنْخَرَ لَم بَنِكُ الْفَرْق حَدَّنَا أَخَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ ابْن عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِتُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتْابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ وَكَانَ آهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ آشْمَارَ هُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتُهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ حَرْمُنَا ٱبُوالْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ قَالاَحَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي ٱ نْظُرُ اِلَىٰ وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَادِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعْرِثُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَمَ كِلِكُ الذَّوائِبِ حَرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ

أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا اَبُو بِشْرِ ح وَحَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ أَبى بِشْرِعَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُو نَةَ بنْتِ الْحَرَثُ خَالَتِي وَكَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْكَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَادِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِذُوَّا بَق نَفَعَلَىٰعَنَ يَمينِهِ حَدُنُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَاهُشَيْمُ أَخْبَرَنَا آبُو بِشْرِ بِهِذَا وَقَالَ بذُوْابَق أَوْ بِرَأْسِي لَلِ بِ الْقَزَعِ مِنْ يَى مُمَّدَّةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي تَخْلَدُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ بِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ فَافِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ فَافِمِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ اَ نَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِيٰ عَنِ الْقَزَ عِ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ قُاتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عَبَيْدُ اللهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيّ وَتَرَكَ هُهُنَا شَمَرَةً وَهُهُنَا وَهُهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجَانِيَ رَأْسِهِ قِيلَ لِمُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلامُ قَالَ لا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبَّيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ آمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلامِ فَلا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنِ الْقَزَعُ اَنْ أَيْرَكَ بِناصِيتِهِ شَعَرُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَٰلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا مِرْتَعَى مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْمُتَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دينَاد عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا حَرْبُنَا الْحَمَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ

القزع جع قزعـة و هي القطعة من السعاب وسمي شعر الرأس اذا حـلق بعضه و ترك بعضه و ترك بعضه المتفرق اه عيني قوله اذا حـلق الصبيّ بالبناء للمفعول وكذا قوله و ترك كما في الشارح

قوله بیدی بالافراد و لابی ذر بیــدی بالتثنیة وقوله لحرمه أی لاجل احرامه ( شارح )

سَمِيدِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ طَيَّبَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدى فِرُ رَمِهِ وَطَيَّبَنَهُ بِمِنَى قَبْلَ اَنْ يُفِيضَ مَلِ بِكُ الطّبِ فِي الرَّأْسِ وَالْمَانِي فَي قَبْلَ اَنْ يُفِيضَ مَلِ بِكُ الطّبِ فِي الرَّأْسِ وَالْمِينَةِ وَالْمَانِي فَي قَبْلُ اَنْ يُفِيضَ المَّيْبُ وَالْمِينَ عَنْ عَالِمَ اللهِ عَنْ عَالِمَ اللهِ عَنْ عَالِمَ اللهُ عَنْ أَبِي وَسَلَم بِالْمَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَ الطّبِ فِي وَأَلْبِهِ وَسَلَم بِالْمَسِ مِن اللهِ عَنْ عَالِم الطّبِ فِي وَأَلْبِهِ وَسَلَم الطّبِ فِي وَأَلْبِهِ وَسَلَم بِالْمَالِمِ وَمَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ وَمِن الطّبِ فِي وَأَلْبِهِ وَمَنْ أَبِي إِياسٍ حَدَّنَا ابْنُ أَبِي وَلِي اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ ا

ليب مانجد نخ

ما استطاع نخ

عَنِ الزُّهرِيِّ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ أَنَّ رَجُلًا أَطَلَعَ مِنْ جُعْرٍ فِي دَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكَّ رَأْسَهُ بِالْمِدْدِ فَهَالَ لَوْعَلِمْتُ ٱلَّكَ تَنْظُرُ لَطَمَنْتُ بِهَا فَيَعِيْنِكَ إِنَّمَا جُمِلَ الْأَذَنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَادِ مَلِ الْأَبْكُ تَرْجِيل الْحَارَضِ زَوْجَهَا حِدْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهاك عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُوجَلُ رَأْسَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا حَائِضُ حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ مِثْلَهُ مَا ﴿ لَكُ التَّرْجِيلِ حَرْبُنَ ابْوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا شُمْنَةُ عَنْ اَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُ وقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَأَنَ يُعْجِبُهُ السَّيَنُ مَا اسْتَطَاعَ في تَرَجُّلِهِ وَوُضُو نِهِ مَا مِكِ مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ حَرْثُنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّدِ حَدَّثَنَّا هِشَاتُم أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَمَل ابْنَ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَانِّهُ لَى وَا نَا آجْزِى بِهِ وَكُلُوفُ فِمَ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ دِيمِ الْمِسْكِ لِمُ الْمِسْكِ مَا يُسْتَعَبُّ مِنَ الطَّيبِ حَرْبُنَا مُوسَى

حَدَّثُنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُثَانَ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا آجِدُ

الذرىرة ويقالأيضآ الذرور نوع من الطب قال الزمخشري هي فتات قصب الطب وهو قصب يؤتى مه من الهند كقصب النشاب وزاد الصغانيّ وانبوله محشوّ من شي أبيض مثـل نسبج العنكبوت ومسمحوقه عطرالي الصفرة والبياض اهمصباح

قوله من جعر أي

من ثقب و قبوله

بالمـــدرى هو عود تدخلهالمرأة فيرأسها

لتضم بعض شعرها

الى بعض اھ شار ح

قوله أنماجعلالاذن الخ أي انما حمل

الشارع الاستئذان

فى الدخول من أجل البصر اه من الشار ح

مَ مَنْ مَ يَرُدَّ الطّبِ مَرْمَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وَالْمُسْتَوْشِهٰاتِ وَالْمُتَنَمِّطِاتِ وَالْمَتَفَيِّجْاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَىٰ مَالِيْ لْأَالْمَنُ مَنْ لَمَنَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آثَا كُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ لَمَ بِهِ وَصْلِ الشَّعَرِ حَرْمُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنَبَى مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حْمْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيانَ عَامَ حَجَّ وهْوَعَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرِكَانَتْ بِيَدِحَرَ سِيِّ اَيْنَ عُلَاؤً كُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو اِسْرَائِيلَ حِينَ ٱتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ ۞ وَقَالَ ابْنُ أَبِيشَيْبَةَ حَدَّثَاٰيُونُسُ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثُنَا فَلْيُحْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ ۖ الْواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْواشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ حَرُنُ اللَّهُ مَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِ يَتَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَالْشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرضَتْ فَتَمَعَّظَ شَعَرُها فَأَرادُوا أَنْ يَصِلُوها فَسَأَلُوا النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ۞ تَابَعَهُ ابْنُ اِسْحَلَقَ عَنْ آبانَ بْن طَالِحِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَالِيشَةَ مِرْتُنَ أَحْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثُنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثَنِّي أَمِّي عَنْ أَنْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ٱمْرَأَةً جَاءَتْ اللَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّي أَنْكَعْتُ أُنْبَى ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُولَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِشَّنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَدْمُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنِ أَمْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ

قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ مِرْتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

رِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ ۖ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ

قوله سدحرسي وفي الشر حالمطبوع بيدي حرسي بصورة التثنية وكذا في المتن الغير المشكول ولعلآالياء زيدت فى الطبع غلطاً والحارس جمله حرس و حرّاس مثل خادم وخدم و خدّام و حرس السلطان أعوانه جعل علماً على الجمع ولايستعمل لهواحد من لفظه ولذا نسب الى الجمع فقيل حرسي انظر المصباح

قولهثم اصابها شكوى أى مرض قوله فتمرق بالراء المشددة من المروق وهو خروج الشعر من موضعه أو من المرق و هو نتف المرق و هو نتف فاتمرق و فتمز ق كا

اللثة ماحول الاسنان من اللحم وهو من اللحماء المنقوصة و الاصل لئى مثال عنب فحذفت لام الكلمة وعوض عنها اللهاء والجمع لثات على الفطالمفرد كما في المصباح

قوله وفى كتاب الله أى لعنه وقولهما بين أى الدفتين قوله قوله قوله وجدتيه الياء فيهما حاصلة من اشباع الكسرة كافى الشارح

قوله أصابتها الحصبة ولابی ذر أصابها الحصبة وهی نوع من الجدری وقوله فاسمرق أصله فاغرق أی خرج شعرها من وضعه وروی فاسمرق بالزای بدل الراء أی بمزق و تقطع اه من الشار ح

وَالْمُسْتَوْ شِمَةَ ﴿ قَالَ نَافِعُ الْوَشُمُ فِىالْلِثَةِ ۚ **حَرْنَا** ۚ آدَمُ حَدَّثَنَاشُفْبَهُ حَدَّثَنَاعَفِرُو ابْنُ مُرَّةً سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدينَةَ آخِرَ قَدْمَة م قَدِمَها نَخُطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرِ قَالَ مَا كُنْتُ اَدِى اَحَداً يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَيَهْ فِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ لَكِ لَلْمُ الْكُنَّمَ صَاتِ حَدُنُ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُتَمَّمِّ صَاتِ وَالْمُتَفَيِّ لِإِلْهِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرِ اتَ خَلْقَ اللهِ فَقَالَتْ أُتُمْ يَمْقُوبَ مَاهَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَالَى لاَ ٱلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنَ فَمَا وَجَدْ تُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَمَانَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا المُوصُولَةِ حَدُنا مُحَدَّثُنا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ فَا فِيعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ حَدَّمُنَا الْحُمُيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ ٱلْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِفْتُ ٱشْهَاءَ قَالَتْ سَأَ لَتَ آمْرَأَ أُهُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَادِسُولَ اللهِ إِنَّ ٱبْنَتِي اَصَابَتْهَا الْخَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي ذُوَّجُهُما اَفَأْصِلُ فيهِ فَقَالَ لَمَنَ اللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَةَ حَذُنُ لَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُ كَيْنِ حَدَّ شَاصَغُورُ بْنُ جُو يْرِيّةَ عَنْ نَا فِع عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنُ عُمّرَ رَضِيَ الله عُنْهُما قالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ النَّدُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْواصِلَةَ وَ ٱلْمُسْتَوْصِلَةَ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْبُنَا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَالِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفَيْانُ عَنْ مَنْصُو دِعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْمُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللهُ ٱلْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ وَالْمُسَمِّيطَاتِ وَالْمُتَفَيِّرِ إِلْتُحْسَن الْمُفَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالِي لاَ اَلْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ِ فِي كِتَابِ اللهِ **مَارِبُكِ** الْوَاشِمَةِ **حَدُّنَا** يَخْلِي حَدَّثَنَا عَبْدُالاَّرَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ

€ 78 ﴾

عَنْ هَآيِم عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَيْنُ حَتَّ وَنَهِيٰ عَنِ الْوَشْمِ حَرْثَنِي ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَا اسْفَيْانُ قَالَ ذَكَرْتُ لِمَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَالِمِسِ حَديثَ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أُمّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَديث مَنْصُور حَدْنُ سُلَيْمَاٰنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُماْ شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي مُجَعَيْفَةَ قَالَ رَأْ يْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَآكِلِ الرِّبا وَمُوكِلهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُشَوْشِمَةِ لَمْ الْمُسْتَوْشِمَةِ حَدْمَنَا ذُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيِّي عُمَرُ بِإِمْرَأَ وِ تَشِهُمْ فَقَامَ فَقَالَ ٱنشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَشْم فَقَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ فَقَمْتُ فَقُلْتُ يَا آمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنَا سَمِعْتُ قَالَ مَاسَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَشِمْنَ وَلا تَسْتَوْشِمْنَ حَرْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَخْيَ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَرُنَّ مُمَّدُّ بَنُ الْمُشَى حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَنَ اللَّهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُشتَوْشِهَاتِ وَالْمُتَمِّضَاتِ وَالْمُتَفَيِّجَاتِ لِلْحُسْن الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالَى لاَ الْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَهْوَ في كِتَابِ اللهِ عَلَى السَّصَاوير حَرْنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلِحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَدْخُلُ الْمَلا نِكَدُ بَيْناً فيهِ كَلْتُ وَلا تَصاويرُ \* وَ قَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبْاسٍ سَمِعْتُ اَبْا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبَيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلله عَذَابِ الْمُصَوّ دينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَرُنُ الْحَمَيْدِيُ قَالَ حَدَّمَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِم قَالَ

-평.

كُنَّا مَعَ مَشْرُوق في دارِ يَسْارِ بْنِ نُمَيْرِ فَرَأْى فِيصُقَّتِهِ كَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَا بًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْمُصَوِّدُونَ حَدْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَن نَا فِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُمَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ كَفُمْ أَخْيُوا مَاخَلَقْتُمْ مُ اللُّهُ عَنْ يَعْنِي الشُّورِ حَدْمُنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْنِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَثُرُكُ فِي بَيْنِهِ شَيْأً فيهِ تَصَالِيبُ إِلا تَقَضَهُ حَدَّمُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوزُ رْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُمَ يُرَةَ داراً بإللدينة ُ فَرَأَى فِي اَعْلاهَا مُصَوّراً يُصَوّرُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ اَطْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخُلْقِ فَلْيَخْلَقُوا حَبَّةً وَلْيَغْلَقُوا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ ُ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِ بْطَهُ فَقُلْتُ يَا آبَا هُمَ يْرَةَ ٱشَيْءٌ سَمِغتَهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَهَى الْجِلْيَةِ مَا رَكِ مُلْكُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوير حَدُنا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بَنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدينَةِ

يَوْمَئِذِ ٱفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بقِرام لِي عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فيها تَماثيلُ فَلَآ رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكُهُ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ خَفَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَ تَيْنِ حَذَّنُ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّفْتُ دُرْ نُوكاً فيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَ نِى اَنْ ٱ نْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَّا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَلْ الْمُعْفُودَ ل عَلَى الصُّوَدِ **حَذُنَا** حَجّانُج بْنُ مِنْهِ الرِّفَالَ حَدَّ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ الْفِيمِ عَنِ الْقَامِيمِ عَنْ عَالْمِشَةَ اھ منالعيني

تصاوىركما وقع فى رواية الكشمهني انظر العيني قوله بقول أى قال الله تعالى اھ قسطلانى

قوله سور هو آناء كالطست اهعني قولهأشئ سمعته الح يعنى تبلمغ الماء الى الابط

قوله تصالب أي

قوله منتهى الحلية أى ذاك منتهى الحلية المعبر عنها بالتحصلاه قوله بقرام قال في المصباح القرام مثال كتاب الستر الرقيق و بعضهم بزيد: وفيه رقمونقوش.والمقرم وزان مقودو المقرمة بإلهاء أيضاً مثله اه قوله فيها تماثيل كذا فىالشار حوفى بعض نوحخ المتن فيد عائبل و هــو أظهر لان مرجع الضمير قرام

قوله سـهوة وهي الصفة تكون بن مدى البيوت و قيل الكوّة وقبل الرفّ وقيل هو بيت صغير

منحدر في الارض شبيدبالخزانةالصغيرة قوله درنوكاً وبقال

درموك بالميم بدل النون وهو ضرب منالستور له خل أه عينى

فا أذنيت نح

قوله بمرقة بضم النون و الراء وكسرهما و بضم النون وقتم الراء وسادة صفيرة اه شارح قولهو توسدها أصله وتتوسدها

قوله بومالاول من باب اضافة الموصوف المراد به الوقت المساخى و المكشميهن يوم اول باسقاط أل اهسار ح

(راث)ريثاً من باب باع أبطأ اه مصباح

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱنَّهَا ٱشْتَرَتْ ثَمْرُقَةً فيها تَصاويرُ فَقَامَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِالْبِابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ ٱ تُوبُ إِلَى اللهِ بِمَّا ٱذْنَبْتُ قَالَ مَاهْذِهِ النَّمْرُ قَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ ٱضْحَابَ هَذِهِ الصُّور يُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُقَالُ كُمُم آخيُوا مَاخَلَقْتُمْ وَ إِنَّا لِلَّلَا يُتَكَةَ لَا تَذْخُلُ بَيْتًا فيهِ الصُّورُ حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ لْحَالِدِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلا يُكَدَّ لْأَنَدْخُلُ بَيْنَاً فيهِ الصُّورَةُ قَالَ بُسْرُهُمَّ آشْيَكَىٰ زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاذِا عَلَىٰ بَابِهِ سِتْرُ فيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِغَبَيْدِ اللَّهِ رَبِيبِ مَثْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ يُخْبِرْنَا زَ يْدُ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْاَوَّل فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ اللهِ أَلَمْ تَسْمَمْهُ حينَ قَالَ اللَّا رَقَاً ف تَوْبٍ ه وَ قَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُ و هُوَ ابْنُ الْحَرِث حَدَّثَهُ بَكَيْرُ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدُ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَلْ اللهِ كَرْاهِيةِ الصَّلاةِ فِىالتَّصَاوير **حَدْثُنَا** عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُالْوارث حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزيز بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ قِرَاهُ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا وَقُالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الميطِيعَنِي فَانَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِى في صَلاتي ما بِ لِللَّهُ خُلُ اللَّهُ إِنَّكُهُ بَيْنًا فِيهِ صُودَةٌ حَدُمُنَا يَخِيَ بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَرْاتَ عَلَيْهِ حَتَّى آشْتَدَّ عَلَى النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَ جَ النَّبَيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَما إِلَيْهِ مَاوَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّالاً نَدْخُلُ بَيْنَا فَيهِ صُورَةً وَلا كَانُ ما بِ مِنْ لَمْ يَذَخُلُ بَيْنَا فَيهِ صُورَةً حَدْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا اَشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فيها تَصاويرُ فَلَاّ دَآهَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَ فَتْ فِي وَجْهِ مِ

الْكُرْاهِيَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ تُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَىٰ رَسُو لِهِ مَاذًا ٱذْ نَبْتُ قَالَ مَابَالُ هٰذِهِ السُّمْرُ قَةِ فَقَالَتِ آشَتَرَ يْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّور يُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ فَهُمْ آخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِهِ الصُّورُ لِأَ تَذْخُلُهُ الْمَلا يْكَهُ لَكِ الْمُعَنِّ الْمُصَوّرَ عَرْنَا لَهُمَّدُ بِنُ الْمُثْنَى حَدَّ تَنِي مُمَّدُّ بِنُ جَعْفَر غُنْدَرٌ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَب جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِهِ اَ نَّهُ ٱشْتَرْىغُلاماً حَجَّاماً فَقَالَ إِنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَمَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْواشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ لَلِ ﴿ فَكُلُّ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إَنْ يَنْفُخَ فيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ حَرُمُنَ عَيَّاشُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلِي حَدَّثَنَا سَعيدُ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَتَادَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقْالَ سَمِعْتُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْصَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْياكُلِّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَنْ يَنْفَخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ لَمِ مِكُ الْإِذْ تِدَافَ عَلَى الدَّا بَّهِ حِرْنَا قُتَدْ عَنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنا ٱبُوصَفُوانَ عَنْ يُونَسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ إِبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً بْنِزَ يْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَارِ عَلَىٰ إكَافِ عَلَيْهِ قَطيفَةٌ . فَدَكِيَّةُ وَأَرْدَفُ أَسَامَةً وَرَاءَهُ مَا سِبِكُ الثَّلاَئَةِ عَلَى الدَّاتَبةِ حَذْتُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّمَةَ ٱسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِهَ نَبَى عَبْدِ الْمُطّلِب خَمَلَ وَاحِداً بَنْ يَدُيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ لَمْ بَنْ يَدَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ اللَّاتَةِ اَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّاتَةِ اِلاَّ اَنْ يَأْذَنَ لَهُ حَدُمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّونُ قَالَ ذُكِرَ الْأَشَرُّ الثَّلاَّقَةِ عِنْدَ

ا<sub>م</sub> يثبت في نسخــة العينيّ

قوله محمد من جعفر

قوله الاشرّ الثلاثة أى علىالدابة هكذا بالالف و االام فى الاشرّ روايةالحوىّ

بر الاشرّ رواية الحمويّ و في رواية المستملي شرّ الشـالائة بدون

الغمزة وبدون الالب واللام و فى رواية الكشميهنيّ اشرّ الثلاثة باثبات الغمزة وحدف اللام انظر العينيّ

عِكْرَمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آثَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَفَدْ حَمَلَ ثُثَمَ

يارسول الله نخ

آخرة الرحل بالمد خلاف قادمته وكذا من السرج وهي التي يستند اليهاالراكب والجمع الاواخر اه قوله ابن جبل سانط لابي ذر واداة النداء ثابتة للكشميه في قي حسول الله كا

في الشار ح

قوله وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الشرح المطبوع للقسطلاني هذه الزيادة (وهي صفية بنت حيّ) تحت علامة المتن قوله المرأة بالنصب أى أحفظها ويجوز الرفع أى فقلت وقعت

[^\]

المرأة اه عيني

باب البرّ و الصلة وقول الله تعالى و لقد وصينا الانسان بوالديه حسناً نخ

َ بِيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَصْلَ خَلْفَهُ اَوْقُتُمَ خَلْفَهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شُرُّ اَوْا يُهُمْ خَيْرُ البيك إذ ذاف الرَّجُل خَلْفَ الرَّجُل حَدْثَنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَامُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَا لِكِ عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا اَ نَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ اِلاَّ آخِرَةُ الرَّخلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَمَّدَ يْكَ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَ يْكَ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَ يْكَ قَالَ هَلْ خَدْرى مَاحَقُ اللهِ عَلىٰ عِبَادهِ ۚ قُلْتُ اللهُ ۗ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللهِ عَلىٰ عِبادِهِ اَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَّينك رَسُولَ اللهِ وَسَمْدَ يْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْمِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ مُرْبِكُ إِذْ دَافِ الْمُزأَةِ خَلْفَ الرَّجُلُ حَدُنُ الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بن صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثُنَا يَخِيَ بنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَخْبَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ ' عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَ اِنِّي لَرَد يِفُ أَبِي طَلَّمَةً وَهْوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَ إِنِّي لَرَدِ يِفُ أَبِي طَلْحَةً وَهُوَ يَسِيرُ وَ بَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدِ يفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ عَثَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ عَثَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَضَعِ الرِّجُلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَرَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

~ ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ كَتَابِ الأدبِ ﴾

البِرِ وَالصِّلَةِ \* وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ صَرْبَنَ ابُوالْوَلِهِ وَالْ حَدَّثَنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ صَرْبَنَ ابُوالْوَلِهِ وَالْ حَدَّثَنَا

(شعة)

أي لايجاهد الرجل الا" باذنابويه اه عيني

قوله قال الوليد بن عنزار أخبرنى هو من تقديم اسمالراوي علىالصيغة وهوجائز اھ منالعینی قوله ثمأى لم يضبط فى الفرع كأصله الياء و ڪتب فوقها في الفرع كذا قال الفاكهاني الصواب عدم تنو شــه لانه موقوفعليه فيالكلام والسائل منسظر الجواب والتنوين لانوقفعليه اجاعا فتنوىنه و وصله بما بعده خطأ فىوقف علمه وقفة الطفة ثم يؤتى عابده اه قسطلاني

قولهويسبأمهحكى الشـارح هنا زيادة فيسـبأمه اه فانظر

قوله يفرجها بهذا الضبط وقال العينيّ كسر الراء شُمْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَٰذِهِ الدَّارِ وَٱوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ ذَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلاَّةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَى قَالَ ثُمَّ بْرُ الْوْالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَني بِهِنَّ وَلُو آسْتَزَدْ نُهُ لَزَادَني المبب مَن اَحَقُ النَّاسِ بحُسن الصُّحْبَةِ حَدُننَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَدْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَحَقَّ مُحُسن صَحابَتِي قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ آبُوكَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ شُنْرُمَةَ وَيَخْنَى بْنُ آيُونِ حَدَّثُنَّا آبُو زُرْعَةَ مِثْلُهُ لَمُ الْبُ لأنجاهِ ذَالاً با ِذْنَ الْاَ بَوَيْنِ حَذْنَ أَلْمُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالا حَدَّ ثَنَا حَبِيثُ حَ قَالَ وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَب الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَاهِدُ قَالَ اَلَكَ أَبُوانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفيهِمَا فَجَاهِد للمِسْبِ الْأَيْسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ **حَذُنَا** ٱخْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا إبْراهيمُ بْنُسَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِعَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ آكْمَبَر الْكُبَائِرِ أَنْ يَلْمَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْمَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَ بَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَ بَاهُ وَيَسُبُّ أَمَّهُ لِمِسْبُ الرَّجُلُ الجَابَةِ دُعَاءِ مَن بَرَّ وَالِدَيْهِ **حَدَّمْنَا** سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اِسْمْمِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْن عُفْبَةَ قَالَ أُخْبَرَ نِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا اِلىٰ غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَا فُحَطَّتْ عَلىٰ فِمَ غَارِهِمْ صَخْرَةُ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَأَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱنْظُرُوا ٱعْمَالًا عَمِلْتَمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَادْعُوااللهُ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَاٰزَلِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ

كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَادُ كُنْتُ أَدْعِيٰ عَلَيْهِمْ فَإِذَا دُحْتُ عَلَيْهِمْ خَفَانِتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيّ أَسْقِيهِ مَا قَبْلَ وَلَدَى وَ إِنَّهُ نَأَى بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْ تُهُمَا قَدْ نَامَا عَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخِلُتُ فَجَنْتُ بِالْحِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْسِهِمْا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَٱكْرَهُ اَنْ ٱبْدَأُ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِ وَدَأْ بَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ٱتِّى فَمَلْتُ ذَلِكَ ٱبْتِفَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَرِى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ كَفُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي آنِئَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسِاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَا بَتْ حَتَّى آتِيهَا عِائَةِ دينارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دينار فَلَقَيُّهُا بِهَا فَكَمَّا قَمَدْتُ بَنْ رَجْلَيْهَا قَالَتْ يَاعَبْدَ اللَّهِ ٱتَّقَ اللَّهَ وُلا تَفْتِح الْخَاتَمَ اللَّهِ بِحَقِّهِ فَقَمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى قَدْ فَمَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُ جَلْا مِنْهَا فَفَرَجَ لَمُنْمُ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّى كُنْتُ آسْتَأْجَرْتُ اَحِيراً بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا ۚ قَضَى عَمَلُهُ قَالَ اَعْطِنِي حَبِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَذْرَعْهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرا **ۚ** وَرَاعِيَهٰ الْجَاءَ فِي فَقَالَ ٱتَّقِ الله وَلا تَظْلِم وَاعْطِي حَبِّي فَقُلْتُ آذْهَبْ اِلِّي ذَٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ ٱتَّقِى اللَّهُ ۖ وَلاَ تَهْزَأُ بِي فَقُلْتُ اِنِّي لْأَهْزَأُ بِكَ نَخُذُ ذَٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاءِيهَ ا فَأَخَذَهُ فَا نَطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِفَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُخِ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُم لَمِ اللهِ عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبْائِرِ \* قَالَهُ ابْنُ عَمْرِ و عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْثُ سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ عَنْمَنْصُورِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَكُرِهَ لَكُمْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَ إضاعَةَ الْمَالِ حَدَّثَىٰ إِسْحَقُ حَدَّثُنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَأْنَبَتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبْائِرِ قُلْنَا بَلَىٰ يَارَسُولَ اللهِ

قولهأرز كذا ضبطه الشارح وفيه لغات انظرالمصباح

توله ومنع كذا بغير توسكم فأل إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تُولِهُ ومنع كذا بغير لَكُمْ قَبِلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ السُّوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَ الْفُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُ

( قال )

قال حلى امك م

قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئاً يَغِلَسَ فَقَالَ الْإَوْقُولُ الزُّور وَشَهَادَةُ الزُّورِ اَلاْوَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَإِذَالَ يَقُو كُمَا حَتَّى قُلْتُ لا مَسْكُتُ مَرْتُونِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَني عَبِيدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْكَبْائِرَ ٱوْسُئِلَ عَنِ ٱلْكَبْائِرِ فَقَالَ الشِّيرُكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُو قُ الْوَالِدَيْنَ فَقَالَ اللَّهُ أَنَتِكُمْ بِأَكْبِرَ الْكَبَّائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْقَالَ شَهَادَةُ الزُّور قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنَّى أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ للبِحِكَ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ حَدُنُ الْحُمْينِدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عْنُ وَةَ أَخْبَرَ نِي أَبِي أَخْبَرَ ثَنِي اَسْمَاءُ آ بَنَهُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اَتَنْنَى أَمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَسَأَ لَتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُييْنَةَ فَأَ نُزَلَ اللهُ ۗ تَعَالَىٰ فَيَهَا لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ لَم يُقَا تِلُوكُمْ فِي الدِّين للربك صِلَةِ الْمَزأةِ أُمَّهَا وَلَمْ ازْ وْجُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ مِنْ عَنْ مِشَامُ بْنُ عُنْ وَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَسْمَاءَقَالَت قَدِمَتْ أَمِّي وَهْيَ مُشْرَكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَ يُشٍ وَ مُدَّتِهِمْ إِذْعَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقُ ۚ تُ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ وَاغِبَةُ قَالَ نَعَمْ صِلَى أُمَّكِ حَدُمنَ يَعْلَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسُ فَيْانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِمَ قُلَ أَرْسَلَ اِلَّذِهِ فَقَالَ فَمَا يَأْمُنُ كُمْ يَعْنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُنُ فَا بِالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفْافِ وَالصِّلَةِ للربك صِلَةِ الْآخِ الْمُشْرِكِ عَرْنَ مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأْى عُمَرُ خُلَّةَ سِيرَاءَ نُباعُ فَقَالَ لِارَسُولَ اللهِ ٱبْتَعْ هٰذِهِ

وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فَأَتِي

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلِ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدْ

قوله حملة سميراء باضافة حلة لتماليها ولابي ذرحلة بالتنوين و السيراء نوع من البرود فيه خطوط

وکان من حربر اہ شار ح

قُلْتَ فِهَا مَاقُلْتَ قَالَ إِنَّى لَمْ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَلِيعُهَا اَوْتَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِمَا عُمَرُ إِلَىٰ أَنِهِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لِلْمِبْ فَضْلَ صِلَةِ الرَّحِم حَدُنُ اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَّانَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي آيُوبَ قَالَ قَيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلَ يُدْخِلْنِي أَلِحَنَّةً حِ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا يَهْزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَب وَ اَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُما سَمِنا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي اَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَقِالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرَبِّ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهُ لْأَتَشْرِكُ بِهِ شَيْأً وَتُقَيُّم الصَّلاةَ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ مِلْ سَلِكَ إِنْمِ الْقَاطِمِ حَدُمُنَا يَغِيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ اِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِمُ مُرْكِكَ مَنْ بُسِطَلُهُ فِ الرِّذْقِ بِصِلَةِ الرَّحِم مَرْتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْن قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَلُهُ فِي دِذْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأُلُهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ حَرْنَ يَخْتَى بْنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِيهًا بِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَحَتَ أَنْ يُبْسَطَلُهُ فِي دِزْقِهِ وَيُنْسَأُ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ دَحِمَهُ مُرْبِكُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ عَرْتَى بِشُرُ بَنُ مُعَدِّداً خَبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ أَبِي مُزَدِّد قَالَ سَمِهْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَت الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْمَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ قَالَتْ بَلي

قولهأرب بفتم الهمزة والراء بعدهامو حدة منوّنة بالرفع أى له حاجة اه شار ح

يَارَبِّ قَالَ فَهْوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــَلَّمَ فَاقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ

ان آل آب قلان نخ

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَثَقَطِّمُوا اَرْحَامَكُمْ ﴿ حَرَّمُنَا خَالِهُ بْنُ عَالَدٍ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمْ شِحْنَةٌ مِنَ الرَّحْن فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَمَكِ قَطَهْتُهُ حِرْنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاشِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحِمُ شِحِنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَهَهَا قَطَعْتُهُ لِمَ اللَّهِ مَا الرَّحِمَ ببلالها حدثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ اِسْمُعيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمِ أَنَّ عَمْرَ و بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَاداً غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَمْرُ وَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر بَياض لَيْسُوا بِأَوْ لِلِنَّهِي اِتَّمَا وَ لِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَ عَنْدَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنْ لَهُمْ رَحِمْ أَبُلُّهَا بِبِلا لِهَا يَعْنِي اَصِلُهَا بِصِلَّتِهَا ۞ قَالَ آبُوعَبْدِ اللهِ بِبِلاها كَذَا وَقَعَ وَبَبَلا لِهَا أَجْوَدُ وَأَصَحُّ وَبِبلاها لأأَعْرِفُ لَهُ وَجْهاً مَا صِبْكَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُنْكَافِيُّ صَرِّنَا مُمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَ فِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْاَعْمَشُ إِلَى النَّبِيّ

قوله شجنة بكسر الشين وبجوز فتمها وضمهاوأصله عروق الشجر المشتبكة اه منالشارح

قوله برل على بناء المعلوم وفاعله محذوف تقديره ببل الشخص المكلف وبجوز أن يكون ببل على صيغة المجهول مسنداً الى الرحم كما فى العينى والبلال بمعنى البلل وهوالنداوة وأطلق وهوالنداوة وأطلق أطاق اليس على الصلة كما القطاعة قاله القسطلاني القطاعة قاله القسطلاني

قوله قطعت بفتحات ولابی ذر قطعت بضم أوّله وکسر ثانیـه مبنیـاً للمجهول اه شارح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ

الواصِلُ بِالْمُـكَافِيُّ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَجِمُهُ وَصَلَهَا لَمُ بِكُ

مَنْ وَصَلَ دَحِمَهُ فِي الشِّيرُكِ ثُمَّ اَسْلَمَ حَدُن الْبَعْانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ

قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكَيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يا رَسُــولَ اللهِ

اَرَأَ يْتَ اْمُوراً كُنْتُ اَتَّحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَثَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هِلْ لِي

فيها مِنْ أَجْرِ قَالَ حَكَيْمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَتَ عَلَىٰ ماسَلَفَ مِنْ خَيْرِ ﴿ وَيُقَالُ ٱ يُضاَّ عَنْ أَبِي الْمَانِ ٱ تَحَنَّتُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِر اَ تَعَنَّتُ \* وَقَالَ ابْنُ إِسْمِٰقَ التَّعَيُّثُ التَّبَرُّوُ \* وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ **لَمِلِك** مَنْ تَرَكَ صِنْبِيةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْمَ لِيهِ أَوْ قَبَّلُهَا أَوْمَازَ حَهَا حِزْمُنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَرِّمْ خَالِدٍ بنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعيدٍ قَالَتْ اَ. تَيْتُ رَسُولَ اللهِ َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَىَّ قَيْصَ اَصْفَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهَىَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ ٱلْهَبُ كَاتُم النُّبُوَّةِ فَزَبَرَفِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ اَ بْلِي وَاخْلِقِهُمَّ اَ بْلِي وَاخْلِقِهُمَّ اَ بْلِي وَاخْلِقِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكْرَ يَمْنَى مِنْ بَقَايْهَا لِلْمِهِكِ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُمْانَقَتِهِ \* وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ آخَذَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ﴿ حَرَّمُنَا ﴿ مُوسَى بْنُ ٱِسْمٰعيلَ حَدَّثَنَا مَهٰدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَفْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُثْمُ قَالَ كُنْتُ شاهِداً لِا بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ دَم الْبَمُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرْاقِ قَالَ أَنْظُرُ وَا اِلَىٰ هَٰذَا يَسْأَلُني عَنْ دَمِ الْبَمُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَارَ نِحَاتَتْاىَ مِنَ الدُّنيا حَرْن ٱبُو الْيَهٰ إِذَ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيءَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عُمْ وَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَدَّ ثَنْهُ قَالَتْ لجاءَ ثني آمْرَأَةٌ مَعَهَا ٱ بْتَنَانِ نَسْأَ لَنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدى غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطِينُهَا فَقَسَمَتْهَا بَنْنَ ا ٱبْنَيَيْهَا ثُمُمَّ قَامَتْ نَفُرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَدَ ثُنَّهُ فَقَالَ مَنْ يَدلى مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْأً فَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِثْراً مِنَ النَّادِ حَرْبُنَا اَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُسْلَيْمِ حَدَّثَنَا اَبُوقَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى غَا تِقِهِ فَصَلَّى

قوله النحنث التبرر وحقيقته النجوزعن الحنث و هو الاثم واماألتحنتبالتاء فلا يعرف له وجه

معدا ابتان نخ

ُ فَإِذَا دَكُمَ وَضَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَفَمَهَا **حَرْنَ ا** أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَاشُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ

حَدَّثُنَا ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَّ وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمْيمُيُّ جالِساً فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَلْتُ مِنْهُمْ اَحَداً فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَن لا يَوْحَمُ لا يُوحَمُ حَدُمُ مَ مَكُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَّ قَالَ مَن لا يَوْحَمُ لا يُؤخَمُ حَدُمنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُف حَدَّثَا سُفْيانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَا عَرَابِيُّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ في اللفظين فالرفع على عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَيِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَيِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَامْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ حَدُمُنَ ابْنُ أَبِ مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ الاول أكثر الرواة حَدَّثِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ كما في الشار ح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْى فَاِذَا ٱمْرَأْتُهُ مِنَ السَّنِي تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي اِذَا وَجَدَتْ انبكسر الهمزة أيضآ صَبِيًّا فِي السَّبِي أَخَذَ ثَهُ فَالْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَدْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظرالشار ح ٱتُرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلِيٰ اَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللهُ ْ أَدْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا مُرْبُكُ جَمَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءِ حَدْمُنَا الْحَكِمُ بْنُ نَافِعِ الْبَهْزَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ انَّ اَلِمْ هُمَرَ يْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْمَةً وَتِسْمِينَ جُزْأً وَٱنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْأً وَاحِداً فَمِن فاعلاً و هو الذي ذَ لِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَ هَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصيِبَهُ المبن قَتْل الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُلِّ مَعَهُ حِرْنَنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثْيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ العيني وروى ثدياها عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ اَى قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تسعى وبسقي خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلُّ مَعَكَ قَالَ ثُمُمَّ أَى قَالَ أَنْ تُزانِيَ حَليلَة جَادِكَ وَٱ نُوَلَ اللَّهُ تَعَالىٰ تَصْديقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَالَّذينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْحَا آخَرَ

قــوله من لأ يرحم لايرحم بالرفعوا لجزم

الخبرو الجزم على ان منشرطية وعلى

قولدأن نزع وضبط

قوله تحلب ثدم اكذا عند الشارح قال و روی تدسیها وفی

نسخة تحلب ثديها بفتح الحاء و اللام مشددةوثديها بالرفع

عند العينيّ وجرى عليه طبع مصرر قال

بالتثنية وقوله تسق فمدروالتان اخريان

وكسرها (شآرح)

قوله حدثني عبدالله بالافراد لابي ذر ولغيره بالجمعاه شارح

قوله الحجر بفتح الحاء [ ما بعب وضع الصَّبَى فِي الْجِيْرِ حَرْمَنَا مُعَدَّدُنُوا الْمُثَنَّى حَدَّمُنَا يَحْنَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَضَعَ صَبيًّا في جَعِرْهُ يُحَيِّكُهُ فَبِالَ عَلَيْهِ فَدَعَا عِلَاءِ فَأَتْبَعَهُ لَلْ اللَّهِ وَضَعِ الصَّبِي عَلَى الْفَعِندِ حَدْثَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا عَارَمُ حَدَّثَنَا الْمُعْمَرُ بْنُ سُلَمْانَ يُحَدِّثُ عَن أَبِهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا تَمَيَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُمْأَنَ التَّهْدِيّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُمُّأَنَ عَنْ أسامَةَ بن زَ يْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيْقُمِدُنِي عَلَىٰ نَفِذِهِ وَيُقْمِدُ الْحَسَنَ عَلَىٰ فَوَدِهِ الْأُخْرِي ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُمَا فَإِنَّى ٱڒ۫حَمُهُمٰا ﴿ وَعَنْ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا سُلَمَانُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ الشَّيْمَ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدى مَكْتُوبًا فَمَا سَمِعْتُ لَمِيتُ خَسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْايَان حَرُنَا عَبَيْدُ بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى آمْرَأَةٍ مَاغِرْتُ عَلَىٰ خَديجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّ حَنِي بَلاث سِنِينَ لِلْا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْ كُرُهُا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَثُهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي أَلْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَ إِنْ كَأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدى فى خُلَّتِهَا مِنْهَا ۖ لَمِ الْحِكُ فَضْلِ مَنْ يَمُولُ يَتيها حدثن عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حَادِم قَالَ حَدَّثَني أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَ نَا وَكَافِلُ الْيَـتَيْم فِي الْجُنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بَأَصْبَعَيْهِ السَّتَبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ لَمِ بِكُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ حَدُنُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَاللِثُ عَنْ صَفُوانَ بْنِسُلَيْم يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ السَّاعَى عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسَكِينَ كَالْجُاهِدِ فِي سَبيل اللهِ أَوْكَالَّذَى يَصُومُ النَّهٰ اَدَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَدْثُنَّ إِسْمَمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَاللِّكَ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَ يْدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطييمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

توله في خلتها قال في التعام الخلة الخليل يستوى فيه المذكر و المؤنث لانه في الاصل مصدر اه

وَسَلَّمَ مِثْلَهُ لَمُ لِكُ السَّاعَى عَلَى الْمِسْكَيْنِ حَ**رْنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَهَ حَدَّثَنَا

مَا لِكُ عَنْ ثَوْرَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ السَّاعِيعَلَى الْاَدْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجُاهِدِ فِ سَبيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُ الْقَنْسَيُّ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُو كَالصَّائِمِ لاَيْفَطِنُ مُرَكِّ رَحْمَةِ النَّاسِ بِالْبَهَائِمِ حَرْمُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا ٱ يُوبُ عَن أَبي قِلا بَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْهَاٰنَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَ تَيْنَا النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فقوله يشك القعني شَبَبَةُ مُتَقَادِ بُونَ فَأَقَمُنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ آنَّا آشْتَقْنَا آهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي اَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقاً رَحِيماً فَقَالَ اَرْجِمُوا اِلَىٰ اَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ ومقوله وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَ يَتُمُونِي أُصَلِّي وَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّهُ فَلْيُؤَدِّنِ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَؤْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ ﴿ صَرْمَنَا ۚ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّتَمَانِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا المطبوع رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقِ ٱشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِثْرًا فَنَزَلَ فَيهَافَشَرِبَثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْتُ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرْى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَأْبَ مِنَ الْعَطَاشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ آمْسَكُهُ بِفِيهِ فَسَقَى ٱلْكُلْتَ فَشَكَرَاللَّهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةِ أَجْرُ حَدُمنَ اَبُو الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَّةٍ وَثَمُّنَا مَعَهُ فَقَالَ اَعْرِابَيُّ وَهُوَ فِي الصَّلاَّةِ اللَّهُ مَّ اَرْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَهٰ مَعَنَا اَحَداً فَكَأْسَلَمَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلْاَعْرابِيّ لَقَدْ حَجَرْتَ واسِماً يُريدُ رَحْمَةَ اللهِ حَرْمُنَا ﴿ أَبُو نُمَنِيمَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ

يَقُولُ سَمِعْتُ النُّهُمْانَ بْنَ بَشيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ تَرَى

الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاهُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاظُهِهِمْ كَمَثَلِ ٱلْجَسَدِ إِذَا ٱسْتَكَىٰ عُضُواً تَدَاعَىٰ

قوله وأحسه يعنى مالكاً بقولهعدالله ان مسلة وهوالقه بيّ جلة معترضة أقحمها البخارى بين القول

قوله و سـألنا بفتم اللام كاهوالمصرح في الشرح و ضبط مالسكون في الاصل

قوله كان له صدقة ولابى ذركان له به صدقة اهشارح قوله الوصاءة أى الوصية ويروى الوصاية بالياء يدل الهمزة اه عينى وفى نسخة الوصاة

قوله بوا ُقدفی الشرح هی بیاء مکسورة جم با ُقدة وهی الغائلة

قوله يانساء المسلمات من اضافة الموصوف الى صفته أى يانساء الانفس المسلمات و فرسن شاة هو مافوق حافرها اه من الشر

لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُيُّ حَرْثُ الْبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوالَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مْاللِثٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَامِنْ مُشْلِم غَرَسَ غَرْساً فَأْ كُلَ مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْدَابَّةُ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً مَرْبَئُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِمْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لا يَزْحَهُم لا يُزْحَهُم للمِثِكِ الْوَصَاءَةِ بِالْجَادِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَاغْبُدُوا اللَّهُ ۖ وَلاَ تَشْرَكُوا بِهِ شَيْأً وَبالْوالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِلَىٰ قُولًا بِمُخْتَالاً نَفُوراً حِدْنُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يُسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُو بَكُر بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاذَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَادِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ حَدُمنَ مُمَّدُ ابْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُعَدِّعَنْ أَسِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَالَ جَبْرِيلُ يُوصيني بالْجارِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ مُ اللَّهِ عَنْ لَا يَأْمَنُ جَادُهُ بَوَالِقَهُ \* يُوبِقُهُنَّ يُهُلِكُهُنَّ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثَهُ مُ لِلْكَامُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَادُهُ بَوَالِقَهُ \* يُوبِقُهُنَّ يُهُلِكُهُنَّ \* مَوْ بِقا مَهْلِكِا حَدُنُ عَاصِمُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْح أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ قَيلَ وَمَنْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي لا يَأْ مَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ﴿ تَابَعَهُ شَبْابَةُ وَاسَدُ بْنُ مُوسَى ﴿ وَ قَالَ مُحَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَعُثَاٰنُ بْنُ عُمَرَ وَا بُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ وَشُعَيْثُ بْنُ اِسْحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الرَّبِ لَا تَعْقِرَنَّ جَارَةً لِلْاَتِهَا حَرْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَا استميدُ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَّ جَارَةُ

اللهِ عَنْ مِنْ مَا مَعْ مِنْ مَا مَعْ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذِ

جارَهُ حَرْنًا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

( الآخر )

الْآخِرِ فَلاَيُوْذِ جَادَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ

قوله أوليصمت بضم الميم وتدتكسر أى ليسكت اه شار ح

قوله جائزته نصب مفعول ثان ليكرم لانه في معنى الاعطاء أوبنزع الخافض أى بجائزته و الجائزة العطاء اه شار ح

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً اَوْ لِيَصْمُتْ مَحْدُمُنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنى سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ ٱذُنَاىَ وَٱبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَاَّمَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَأْنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرْمِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرْمِ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَيلَ وَمَا جَائِزَتُهُ لِارَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيافَةُ ثَلاَئَةُ أَيَّام هَاٰكَاٰنَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَاٰنَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَضَمُّت مَا بِكُ حَقّ الْجِواد فِي قُرْبِ الْأَبُوابِ حَذْنا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوعِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قُلْتُ يَارَسُــولَ اللَّهِ إِنَّ لَى لِجَارَيْنِ فَإِلَىٰ اَيِّهِمَا ٱهْدِي قَالَ إِلَىٰ ٱقْرَبِهِمَا مِنْكِ بْأَبَّا المُ بِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ وَفِ صَدَقَةُ حَرْنَ عَلِي بَنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ حَدْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ أَبِ بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْكَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ كُلِّ مُشْئِلِم صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَـهُ وَ يَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْلَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ ٱلْمَلْهُوفَ قَالُوا فَانَ لَمْ يَفْمَلُ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَفُرُوفِ قَالَ فَانِ لَمْ يَفْمَلُ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةُ لَمُ النَّبِي عَنِ النَّي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَامِمَةُ الطَّلِيّبَةُ صَدَقَةٌ حَدُّننَ اَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَمْرُ وَعَنْ خَيْمَةً عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ ذَكَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَاشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَاشَاحَ بوجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ اَمَّا مَرَّ نَيْنِ فَلا اَشُكُّ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ ﴿

قولهأشاح أى أعرض قوله فإن لم بجد أى أحدكم شــق تمرة

طَيِّبَةٍ لِلْمِسْتُ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِكُلِّهِ حَرْمُنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ إِنْ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَالْشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَتْ دَخَلَ رَهِ ݣُطْ مِنَ الْيَهُو دِعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالُو السَّامُ عَلَيْتُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَالَّكَفَّةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي ٱلْاَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالُو ا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ حَرْبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا خَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكِ آنَّ آعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ المبات تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً حِزْمِنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدَّ ثَنَاسُفْيانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدَّى آبُو بُرْدَةَ عَنْ أَسِهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضاً ثُمَّ شَبُّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَكَاٰنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً اِذْجَاءَ رَجُلُ يَسْأَلُ اَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ إَقْبَلَ عَلَيْنَا بُوجْهِهِ فَقَالَ آشْفَهُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَالَيشَاءُ كُمُ كِلِّكُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ مُقيتًا \* كِفْلُ نَصِيبٌ \* قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَيْنِ آجْرَيْنِ بِالْخَبَشِيَّةِ حِزْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَّهُ كَاٰنَ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ اَوْصَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اَشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا وَ لْيَقْضِ اللهُ عَلَىٰ لِسَانَ رَسُولِهِ مَاشَاءَ ﴿ لَكُ لَكُ لَهُ يَكُنِ النَّتَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلا مُتَفَيِّشا حَرْن حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ سَمِعْتُ مَسْنُرُوقاً قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا جَريث

قوله ولم تسمع ولابی ذر أولم تسمع بهمزة الاسستفهام و واو العطف اه شار ح

قوله لاتزرموه أى لاتقطعوا عليه بوله و شارح) قوله عن ابيسه ابى موسى و فى بعض النسخزيادة عن قبل قوله وكان النبيّ الخضر كان هو قوله أفبل علينا وجالساً نصب على الحال من النسبيّ قاله العينيّ واية اذا بدل اذ

قوله فاحشـــآ ولا متفعـشآأىلابالطبع ولابالتكلف عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنُ سَلَّمَةً عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وحينَ

قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشَا وَلاَمْتَفَعِشَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ آخَيَرَكُم أَحْسَنَكُمْ قوله من أخير كم باثبات الهمزة يوزن افضلكم خُلُقاً حَدُنُ مُعَدَّدُ بنُ سَلام أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَبي على الاصل الا انهم مُلَيْكَةً عَنْ عَالِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَ تَوُا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا تركوه غالبا فها وفي شر و لایی ذر عن السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَالِيْمَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنْكُ اللهُ وَغَضِتَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهِ لا يَاعَائِشَةُ الجوي والمستمل من خبركم اه شار ح قوله والعنف تثلث العبن والضمأكثر وسكونالنون وهو صد الرفق اه شار ح

قوله عنـد المعتبـة بالضبطين فىالناءكما فىالشارح أى عند الموجدة والسنفط

عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَ إِيَّاكَ وَالْمُنْفَ وَالْفُخْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعي مَا قُلْتُ دَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فيهِمْ وَلا يُسْتَجَابُ لَمُمْ فِي حَدَّثُنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ٱبُو يَحْنَى فَلَيْحُ بْنُ سُلَمْانَ عَنْ هِلال بْن أسامَةَ عَنْ أَنْسِ ابْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبًّا بَا وَلا فَأَشْأَ وَلَالَمَّانَا كَانَ يَقُولُ لِلْحَدِنَا عِنْدَ الْمَقَبَةِ مَالَهُ تَرتَ جَبِينُهُ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ عيسى حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَـواءِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِمُشَةً أَنَّ رَجُلًا ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ رَآهُ قَالَ بِنْسَ آخُو الْعَشيرَةِ وَبِنْسَ إِنْ الْعَشيرَةِ فَكَا ۚ جَلَسَ تَطَلَّقَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ اِلَيْهِ فَكَمَّا أَنْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ حِينَ رَأَيْتُ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ في وَجْهِهِ وَٱنْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَنَّى عَهِ دْتِنِي فَخَاْشاً إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيْامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ آتِقَاءَ شَرَّهِ مَلِ بِ كُسْنِ الْخُلْقِ وَالسَّحْاءِ وَمَالْيَكُرَهُ مِنَ الْبُغْلِ \* وَقَالَ ابْنُءَتْباسِ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ ٱبُوذَرِّ لَمَا ۚ بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخِيهِ آزَكَبْ إِلَى هٰذَا الْوادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ فَرَجَعَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بَكَادِم الآخلاقِ حَرْمُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثْنَا كَمَّادُ هُوَ ابْنُ ذَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ

قَالَ كَاٰنَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْسَنَ النَّاسِ وَٱجْوَدَ النَّاسِ وَٱشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرْ عَ أَهْلُ ٱلْمَدينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسِ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْسَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ ثَرَاعُوا لَنْ تُراعُوا وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرَى مَا عَلَيْهِ سَرْجُ فِي غُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَخِراً أَوْ إِنَّهُ لَبَخِرُ حَدُن مُحَدِّد بَنُ كَثِيرِ حَدَّثنا سُفْيانُ عَن ابْن الْمُنكَدِد قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاسُئِلَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْ قَطُّ فَقَالَ لا حِرْنَ عَمْرُو بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَني شَقَتُ عَنْ مَشْرُوقَ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُ و يُحَدِّثُنَّا اِذْقَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلا مُتَّفَعِّشاً وَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ خِيَارَكُمْ آلحاسِنُكُمْ آخْلاَقاً حَدُّنَ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَن يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوحَادُم عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدِ قَالَ جَاءَتَ أَمْرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهَلُ لِلْقَوْمَ اَنَدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةً فَقَالَ سَهَلُ هِيَ شَمْلَةُ مَنْسُوجَةُ فيهٰا حٰاشِيَتُهٰا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱ كُسُوكَ هٰذِهِ فَأَخَذَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبْسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا آخْسَنَ هَذِهِ فَا كُسُنَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَكَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَهُ أَضَائِهُ فَقَالُوا مْاأَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا نَحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ ٱنَّهُ لا يُسْتَلُ شَيْأً فَيُمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتُهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّتِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَلِّي أَكَفَّنُ فيها حَذَرُنا اَبُوالْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بْنُ عَبْـدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَباهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَادَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْبُ قَالُوا وَمَاالْهَرْ جُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَرْبَ مُوسَى بْنُ اِسْمْعِيلَ سَمِعَ سَلاَّ مَ بْنَ مِسْكين قَالَ سَمِمْتُ ثَابِتاً يَقُولُ حَدَّ ثَنَا أَنَشَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا أى لاتراءوا جعد بمعنى النبى أى لاتفزعوا وهى كلمة تقال عند تسكين الروع تأييساً واظهاراً للرفق بالمخاطب

الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَدْضِ مَا سَبْكَ الْمُتِّ فِي اللَّهِ حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ

عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجِدُ

آحَدُ حَلاْوَةَ الْايْمَانِ حَتَى يُحِتِّ الْمَنْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا بِلَّهِ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار

شَهْرٍ هٰذَا قَالُوا اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَاتُمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ

وفتحهاوأنكر الاصمعي

الكسرأي فيخدمة أهله أه من الشارح

قولداف بضمالهمزة وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَأَقَالَ لِي أَفَّ وَلَا لِمَ صَنَفْتَ وَلَا ٱلْأَصَنَفْتَ لَمِ سَبْكَ كَيْفَ وكسر الفاء مشددة يَكُونُ الرَّجُلُ فِي اَهْلِهِ حَدُّمْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ من غير تنوبن ولابي إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَ لْتُ عَالِمُشَةَ مَاكَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَنَّمُ ذر بفتحهما و فيها اربعون لغة ذكرتها في آهلِهِ قَالَتْ كَانَ في مَهْنَةِ آهلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ مَلْمُ الْكُ فى كتمايى الكبمير الْمَقَةِ مِنَ اللهِ صَرْبُنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ٱبُوعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ بِي فيالقرا آتالاربعة عشر و هو صوت مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَا فِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا ىدل على النضيحر اه آحَبَ اللهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهُ يُعِبُّ فُلانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيْنَادى شار ح قولهمهنة بكسرالميم جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِيُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ

اَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا نَقَذَهُ اللهُ وَحَتَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَتَ إِلَيْهِ بِثَمَّا سِواهُمَا مُلِبِكُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَيَسْخَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأُولَٰ لِكَهُمُ الظَّالِمُونَ حَدْثَنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخُرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَ فَالَ بِمَ يَضُرِبُ قوله بم ولابی ذر کم اه شار ح أَحَدُكُمُ أَمْرَأَ لَهُ ضَرْبَ الْفَعْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُمَانِقُها وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْثِ وَأَبُومُعَاوِيَةً قوله ضرب <sup>الف</sup>عل عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ حَرْثَتَى مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا ولابی ذر أو العبد اھ شار ح عَاصِمُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى اَ تَدْرُونَ اَئُ يَوْمِ هٰذَا قَالُوا اللهُ ۗ وَرَسُولُهُ اَغَلَمُ قَالَ فَانَّ هٰذَا يَوْمُ حَرَاثُمُ اَ تَدْرُونَ اَيُّ بَلِدٍ هٰذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدُ حَرَامُ اَ تَدْرُونَ اَيُّ

وَأَمْوْالْـكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كُنْرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فيشَهْرَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا **ما سِجْبُ** مَا يُنْهِىٰ مِنَ السِّيبَابِ وَاللَّمْنِ ﴿ **حَزْنَ** اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسِلِمُ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُنُ \* تَابَعَهُ غُنْدَرْعَنْ شُعْبَةَ حِلَامُنَا ٱبُومَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً حَدَّثَنَى يَخْتِي بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْإَسْوَد الدَّبِلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لْأَيْرْمِي دَجُلُّ دَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَلاَيْرِمِيهِ بِالْكُفْرِ اِلاَّاذِيَّتُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ حَدُنُ فَعُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَثَنَا فَلْيِحُ بْنُ سُلَيْأَنَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَاحِشاً وَلا كَتَانا وَلا سَبْنَابًا كَأْنَ يُقُولُ عِنْدَ الْمُفْتَبَةِ مَالَهُ تَرتَجَبِينُهُ حَرْنًا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَّا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّحِرَةِ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةٍ غَيْرِ ٱلْاِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَأَيْسَ عَلَى ابْنَ آدَمَ نَذْرُ فيما لا يَمْلاكِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَهَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ حِزْمِنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْأَنَ بْنَ صُرَدِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آسْتَتَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمْ أَفَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِّي لَا عَلَمُ كَلَّهُ لَوْ قَالَمُا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ فَا مَطَلَقَ اِلَيْهِ الرَّجْلُ فَأَ خَبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ ٱتُرىٰى بِي بَأْشُ أَعَجُنُونُ ٱنَا أَذْهَبْ حَدُنُونَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حَمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَذَنْ حَدَّثَنِي

كُمْبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْـلَةِ

**قول**ەعندالمعتبة ائتصر الشار ح هنا على فتىح الثاء

> قوله على ملة غـير الاسلام بتنوين ملة فغيرصفة وعلى بمعنى الباء اه من الشارح

قوله أترى بهـذا الضبط أى أتظنّ وقوله بىبأس خبر ومبتدأوروىأترى بىبأساً كافىالشار

اْلْقَدْرِ فَتَلاْحِيْ رَجْلاْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُم فَتَلاحيٰ فَلانْ وَفَلانُ وَ إِنَّهٰا رُفِعَتْ وَعَسٰى أَنْ يَكُونَ خَيْرِ ٱلْكُمْ فَالتَّمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ حِ**رْنَ**نَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْمُفرُور عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ رَأْ يْتُ عَلَيْهِ بُرْداً وَعَلِىٰ غُلامِهِ بُرْداً فَقُلْتُ لَوْ اَخَذْتَ هٰذا فَلْبسْتَهُ كَأَنَتْ حُلَّةً وَآعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَأَنَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلِ كَلاثُمْ وَكَأَنَتْ أُمُّهُ ٱعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَافَذَ كَرَنَى إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى اَسَا بَبْتَ فُلْأَنَا قُلْتُ نَهُمْ قَالَ اَفَيْلَتَ مِنْ أُمِّيهِ قُلْتُ نَهُمْ قَالَ إِنَّكَ آمْرُ وَ فيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلى حين ساعتى هَٰذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَمَ هُمْ إِخْواأُنَكُمْ جَمَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ ٱيْدِيكُمْ فَمَنْ جَمَلَ اللَّهُ آخَاهُ تَختَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاُ يُكَلِّفِهُ مِنَ الْعَمَل مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُفِنَّهُ عَلَيْهِ مَلِمِ فِي مَا يَجُوزُ مِنْ ذَكْرِ النَّاسِ نَخو قَوْ لِهِيمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَقُولُ ذُوالْيكَ يَن وَمَالا يُزادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ حَ**رُن**َ حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُمَّلَّهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكَمْتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِيمُقَدُّم الْمُسْعِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَ فِي الْقَوْمِ يَوْمَثِذِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَنُ فَهَابَا اَنْ 'يَكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرَت الصَّلاَةُ وَ فِي الْقَوْم رَجُلُ كَاٰنَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَانَبِّيَ اللهِ ٱ نَسيتَ ٱمْ قَصْرَتْ فَقَالَ لَمْ ٱلْمَسَ وَلَمْ تَقْصُرْ قَالَ بَلْ نَسيتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ ذُوالْيَدَيْن فَقَامَ فَصَتَّى رَكْمَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كُبَّرَ فَسَحَبَدَ مِثْلَ شَحْبُو دهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُحُودِهِ أَوْاَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ لَلِمِ لِلَّكِ الْغَيبَةِ وَقَوْل اللهِ تَمَالَىٰ وَلَا يَفْتَتْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً آيُحِتُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ كَلَّمَ اَحْيهِ مَيْتاً فَكُرهُ مُمُوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رَحيمُ صَرْبُهُ يَغْنِي حَدَّ ثَنَا وَكَيِعُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِمْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُ مِن عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ

قوله فهابا و روی فهاباه باثباتالمفتول ( شارح )

قوله لعمله یخفف ولابیذر أن یخفف (شارح)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَبْرَ يْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَــذَّبَانِ فِي كَبِيرِ أَمَّا هَذَا فَكَأْنَ لا يَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ وَآمَّاهَذَا فَكَأْنَ يَمْشَى بِالنَّمْيَةِ ثُمَّ دَعَا بِ رَطْبِ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَىٰ هٰذَا وَاحِداً وَعَلَىٰ هٰذَا وَاحِداً ثُمَّ قَالَ لَمَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مِالَمْ يَيْنَبَسَا ﴿ لَهِ كَنْ فَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُور الْأَنْصَار حَرُنُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَاسُفَيْانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي أَسَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّخَّار م بلك ما يَجُوزُ مِنَ أغْتِياْبِ أهْلِ الْفَسَادِ وَالرّيَبِ حَ**رْنَنَا** صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أُخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الرُّّبَيْرِ اَنَّ عَالِيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ ۗ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَت آسْتَأَذَنَ رَجُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آثَذَنُوا لَهُ بَنْسَ آخُو الْعَشيرَةِ أَو ابْنُ الْمَشيرَةِ فَلَاّ دَخَلَ اَلَانَ لَهُ الْكَلاَمَ قَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ اَ لَنْتَ لَهُ الْكَلامَ قَالَ آئ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْوَدَعَهُ النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلِ عِنْ النَّمَيَّةُ مِنَ الْكَبْايْرِ مِثْرَنَا ابْنُسَلام أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱبْوَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ الِنَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حيطانِ الْمَدينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُمَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُمَذَّبَانِ وَمَا يُمَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ وَ إِنَّهُ لَكَبِيرُ كَانَ آحَدُهُمَا لأيَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْلُ وَكَاٰنَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمْيَةِ ثُمَّ دَعَا بَجَرِيدَةٍ فَكَسَرَها بَكِسْرَ تَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ لَخِمَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَمَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمُ يَيْنَبَسَا لَمُرِبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمْيَةِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰهَآز مَشَّاءٍ بَنَيْم وَوَيْلُ اِلْكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ \* يَهْمِزُ وَيَلِزُ يَعِيبُ حِزْنِنَا اَبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَ يْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَديثَ إلى عُثْمَاٰنَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَلَّةَ قَتَّاتُ **ا بنت** قُول اللهِ تَمَالَىٰ وَأَجْتَنِهُوا قَوْلَ الزُّورِ **حَزْمَنَا** أَخَمَدُ بْنُ يُونْسَ

ای عام

قولەفلىسىللە حاجة الخ أىفى صومە

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ مَنْ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْحَهْلَ فَلَيْسَ بِلَّهِ حَاجَةُ اَنْ يَدَعَ طَمْامَهُ وَشَرَابَهُ \* قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ للمِحْكَ مَاقِيلَ فَ ذِي الْوَجْهَيْن حَدُنُ عُمَرُ بنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ حَدَّثَنَا ٱبُو صَالِحِ عَن أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِبُدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ عِنْدَاللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بَوَجْهِ وَهَؤُلاءِ بَوَجْهِ مُ اللَّهِ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ حَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَ نْصَار وَاللَّهِمَا اَرَادَ ثُمَمَّدُ بهٰذَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَ تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ خَبَرْتُهُ فَتَمَمَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَلْمِ اللَّهِ مَا يُكُرِّهُ مِنَ التَّادُجِ مَرْمُنَا تُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَا إِسْمُميلُ بْنُ زَكُر يَّا حَدَّمَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِيعَلَىٰ رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ آهُلَكُتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ حَدْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي بَكرَةَ عَنْ أَبِيهِ إَنَّ رَجُلاً ذُكِرٍ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْنَى عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِحَكَ قَطَمْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِزَاراً إِنْ كَاٰنَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا لأَعْحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَاٰنَ يُرِى اَ نَهُ كَذَٰلِكَ وَحَسْيَبُهُ اللّهُ وَلاَ يُرَكِّيعَلَى اللّهِ اَحَداً \* قَالَ وُهَيْبُءَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ لَ وَ مَنْ أَنَّى عَلَىٰ آخيهِ عِمْا يَعْلَمُ \* وَقَالَ سَمَهْ دُمَا سَمِمْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْحَدِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّالِمَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام حَدْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِذَارِ مَاذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ

قولدفتمر وجهدأى تغير لونه ولابى ذر فتمفر بالغين المجمة أىصار بلونالمفرة منشدة الغضب اه شارح

قوله برى بضم أوّله أى يظن اه شارح قوله ولا بزكى على الله أحداً ولا بي ذر عن الحوى والمستملى ولا بزكى بالناء للمفعول على الله أحد بالرفع نائب الفاعل ( شار ح )

حليف لليهود نخ

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ إِذَارِي يَسْقُطُ مِنْ اَحَدِ شِقَيْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ لَمِ الشّ قَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُنُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ وَايِتَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَمِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَقَوْلِهِ إِنَّمَا بَغِيكُمْ عَلَى ٱ نَفُسِكُمْ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَ نَهُ اللهُ وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَىٰ مُسْلِم أَوْ كَأْفِرِ حَدْمُنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ اِلَيْهِ ا نَّهُ يَأْتِى اَهْلَهُ وَلَا يَأْتِى قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمَ يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَفْتَانِي فِي أَمْرِ آسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ آثَانِي رَجُلانِ كَخَلَسَ آحَدُهُماْ عِنْدَ رَجْلِيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ يَعْنِي مَسْحُوراً قَالَ وَمَنْ طَلَّبَهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ اَعْصَمَ قَالَ وَفيَمَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْمَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَثْرِ ذَرْوَانَ فَإَءَالنَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُريتُهَا كَأَنَّ رُؤُسَ نَخْلِها رُؤْسُ الشَّيَاطَين وَكَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِ جَ قَالَتْ عَا يِّشَهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَهَالَّا تَعْنَى تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا اللهُ ۚ فَقَدْ شَفَانِي وَآمَّا آنَا فَأَ كُرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيدُ بنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلَيْفُ لِيَهُودَ لَمُسَكِّفُ مَايْنَهَىٰ عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَمِنْ شَرّ لحاسِدِ إذَا حَسَدَ حَرْبُنَا بِشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَاِّمِ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيًّا كُمْ ۚ وَالَّطَنَّ فَارِنَّ النَّطَنَّ ٱكْذَبُ الْحَـديث وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلا تَخاسَدُوا وَلاَ تَدابَرُوا وَلاَ تَباغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا حَدُينَ أَبُو الْبَمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَباغَضُوا وَلاَ تَخاسَدُوا وَلاَ تَذابَرُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَمْ حِمُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ آتَالِم لَلْمِكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

قوله جف طلعــة باضافة حف لطلعة و تتنولنهما و قوله ذكرصفة لجئت وهو وعاء الطلع اه من الشارح قوله ومشاطة هكذا في المتن و الشرح المطبوعين عصروفي نسخة العني ومشاقة بالقاف بدل الطاء ولعله الصواب قال و هي مايغزل من الكتــان اھ وقولہ تحت رعوفة كذا فىالشار حوفى نسخة العيني راعوفة بالف بعدالراء وهوكذلك فى اللغة قالوا وروى راعوثة بالثاء بدل الفاءفلمحرر اهمصحعه قوله تعنى تنشرت مدرج فی الخبر یعنی أن السدة عائشة قالت فهلا أظهرت السمحر وكتبنا معنى النشرة من قبلاه قوله ولانحسسواهو بالجيم الطالب لغيره وبالحاءالطالبالنفسه و النداس التهاجر بادباركل أحد عن صاحبه كما في العسنيّ

آمَنُوا أَجْتَذِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا حَدْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالنَّطَنَّ فَإِنَّ النَّطَنَّ ٱكْذَكْ الْحَدَث وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تُلْأَتُناجَشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَباغَضُوا وَلاَ تَدابَرُوا وَكُونُوا عِبادَاللهِ إِخْواانًا لَمِهِ فِ مَا يَكُونُ مِنَ الطَّنَّ حَدُن سَمِيدُ بنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَعْرِ فَان مِنْ دينِّنا شَيْأً قَالَ الَّذِيثُ كَانًا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ حَدَّثُنَا يَغِيَى بْنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِثُ بَهٰذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَقَالَ يَا عَائِشَهُ مَا أَظُنُّ فُلاّنا وَفُلانًا يَمْرِ فَانَ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ للبِبِ سَتْرًا لُؤْمِن عَلَىٰ نَفْسِهِ حَدْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُمَ يْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتَى مُعَافَى إِلَّا الْجُاهِرُونَ وَ إِنَّ مِنَ الْجَانَةِ اَنْ يَعْمَلَ

قوله الا المجاهرون كذابالرفع عندالشارح و فى نسخة المينى الاالمجاهرين بالصب وهو الصواب اه

وولهولاتناجشوامن

النجش وهوأن نزيد

في عن المبع بلارغبة

ليخدع غيره فيوقعه فهزاد عليه وقد مر"

هذا فىالبيو عووقع

فى جميع الروايات عن مالك بلفظ ولا

تنافسواوكذاأخرجه

مسلم و المنافسة هي التنافساه منالعين"

شِهاب عَنْ سَالِم بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمْفَتُ آبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ سَمِّفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ كُلُّ اُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْجُاهِرُونَ وَ إِنَّ مِنَ الْجَانَةِ اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُضْجَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ أَفَيقُولَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبارِحةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِيْرَ اللهِ عَنْهُ مِرْكُنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَا الْبُوعَوَانَةَ عَنْ قَنَادَهُ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز اَنَّ رَجُلاً سَأَلُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ ابُوعَوَانَةَ عَنْ قَلْدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي النَّهُولِي قَالَ يَدْنُو اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَى يَضُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي النَّهُولِي قَالُ يَدْنُو اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَى يَضُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي النَّهُولِي قَالُ يَدْنُو اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَى يَضُولُ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا مَنْ مَنْ وَيَقُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ الْمَعْمَلُهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ الْمَافِيلُ الْمُعْلِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا اللهُ الْمَدْرُكُمُ عَلَى اللهُ الْمَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالِلُ الْمُعْمَلُولُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِقُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمَنْ اللهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

ق**وله**كانتوفى بع س انتسخ زيادةان المحفنة قبله **و**هو الاصوب

الآ أدحلتماني نح

قولهالا ماكانهوقبلت منه أى مايطلبان مها الا النكام معدوقبول العذر منه و ضبط كلندوقبل بالخطاب للمؤنث

ضَعيفٍ مُتَضَاءِفِ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ ٱلْأَخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاطِ مُسْتَكُبُر ۞ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسْي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُعَيْدُ الطُّويلُ حَدَّثَناأَ نَسُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ كَأَنَتِ الْأُمَةُ مِنْ إِمَاءِ آهُلِ الْمَدَيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ لَمِ اللَّهِ صَلَّى الْهِ جَرَةِ وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاث حَدَّمْنَ أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَني عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ هُوَ ابْنُ الْحَرث وَهُوَ ابْنُ اَخِي عَالِمُشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَمِهَا أَنَّ عَالِمُشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ قَالَ فِي بَيْهِمِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَالَّيْشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْتَمِ يَنَّ عَالْمِشَــةُ أَوْ لَاَحْجُرُنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اَهُوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَمَ قَالَتْ هُوَ لِلَّهِ عَلَىَّ نَذْرُ اَنْ لأَأْكَلِّمَ ابْنَ الزُّ بَيْرِ اَ بَداً فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ إِلَيْهَا حَينَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لأوَاللّهِ لْأَاشَفِّمُ فِيهِ آبَداً وَلَا آتَحَنَّتُ إِلَىٰ نَذْرَى فَكَأْطَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كُلَّمَ الْمِسْوَدَ ابْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَد بْن عَبْدِ يَهُوثَ وَهُمْ مِنْ بَنِي زُهْرَةً وَقَالَ لَهُمْا اَنْشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ لَمَّ اَدْخُلْتُهٰ فَ عَلَى عَلَيْ عَالِيْشَةَ فَا تَمْ الْأَيْحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْذُر وَ قَطيعَتَى فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدَيَتِهِمْا حَتَّى ٱسْتَأْذَنَا عَلَىٰ عَالِشَةَ فَقَالاً السَّلاُمُ عَلَيكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَأَنَّهُ ٱ نَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ ٱدْخُلُوا قَالُوا كُلُّنا قَالَتْ نَعَم أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمْ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَكَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْجِجابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَــةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَنْبِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن يُنَاشِدَانِهَا اللّ مَا كَلَّمَٰتُهُ وَقَبَلَتْ مِنْهُ وَيَقُولُانِ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الصِحِبْرَةِ فَا يَهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسلِمِ أَنْ يَهْ حِمْرَ أَلْحَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالِ فَلَمَّ ٱكْثَرُوا عَلَىٰ عَائِشَةً مِنَ التَّذَكِرَةِ وَالتَّخْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْا وَتَنْكِي وَتَقُولُ اِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُرُ

شَديدُ فَلَمْ يَزْالأَبُهَا حَتَّى كَلَّتِ ابْنَ الزُّ بَبْرِ وَاعْتَقَتْ فِىنَذْرِهَا ذَٰلِكَ اَدْ بَعِينَ رَقَبَةً

وَكَأَنَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبَكِي حَتَّى تَبْلَ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا حَدْمًا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالاِثْ عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَباغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانَا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْ حِبُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لِيَالِ **حَزْنَنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف ُّخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ عَنْ أَبِي ٱتُّوبَ الْأَنْصادي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلَّ لِرَجُلَ أَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْالِ يَلْتَقِيْانِ فَيُغْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ مَلِمِ عَك مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْزَانِ لِمَنْ عَطَى وَقَالَ كَمْثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ وَنَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِينَ عَنْ كَلاْمِنَا وَذَكَرَ خَمْسينَ لَيْـلَةً حَرْنَ لَهُ مَكَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَاعْرِفُ غَضَبَكِ وَرضَاك قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَمْرِفُ ذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَاكُنْت رَاضِيَةً قُلْت يَهِلْ وَرَتِ مُحَمَّدٍ وَ إِذَا كَنْت سَاخِطَةٌ قُلْت لأوَرَتِ اِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ لْأَاهْجُرُ إِلاَّ أَشَمَكَ مَا لِلَّهِ مَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمِ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا حَرْثُنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ عَنْ مَغْمَرٍ حَ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّ ثَنِي ءُقَيْلُ قَالَ ابْنُ شِهابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ ٱ بَوَى ٓ اِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يُمْرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمُ الآيَأْتِينَا فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ لَكُرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوشُ فى بَيْت ، بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظُّهِيرَةِ قَالَ قَائِلُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سأعَة يَكُنْ يَأْتَيْنَا فَيْهَا قَالَ ٱبْوَبَكُرِ مَا لِجَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اِلْاَ أَمْنُ قَالَ اِتَّى قَدْ أَذِنَ لِي بِالْخُرُوبِ مَلِهِ فَكُ الزَّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْماً فَطَيمَ عِنْدَهُمْ وَذَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ عِنْدَهُ ﴿ **حَدْثُنَا** مُعَمَّدُ بْنُ تَلامٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مَنْ لَمَا لِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَنْسِ بْنِ سيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ اَهْلَ بَيْتِ فِى الْا نَصارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَمْاماً فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَمَرَ بَمَكَانَ مِنَ الْبَيْتِ فَيُضِحَ لَهُ عَلى بِساطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَالَهُمْ مَا لِلِّكَ مَن تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ حَذَيْنًا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُمَّدِّ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى يَخْتَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ لِي سا لِمْ بنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا آلَا سُتَبْرَقُ قُلْتُ مَاعَلَظَ مِنَ الدّيباجِ وَخَشْنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأْى عُمَرُ عَلَىٰ رَجُلِ حُلَّةً مِنْ اِسْتَبْرَق فَأَتَى بَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِرَسُولَ اللهِ أَشْتَر هَذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ اِثَّمَا يَلْبَسُ الْحَريرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَضَى فَى ذَٰ لِكَ مَامَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ مِحْلَةٍ فَأَتَّى بَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعَثْتَ اِلَيَّ بهذِهِ وَقَدْ قُلْتَ في مِثْلِها ماقُلْتَ قَالَ اِنَّمَا مَبَثْتُ اِلَيْكَ لِتُصيبَ بها مَالاً فَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ كَيْكُرَهُ الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ لِهِنْدَا الْحَديث لَمْ ﴿ كُلُّ الْالْحَاءِ وَالْحِلْفِ \* وَقَالَ ٱبُوجُحَيْفَةَ آخَى النَّمُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدينَةَ آخَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ حَدْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا يَخْنِي عَنْ نُحَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاهِ **حَرْنَنَا** عُمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ زَكُر يًّا حَدَّثَنَا عَاصِمُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْن مَالاكِ اَ بَلْمَكَ اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا حِلْفَ فِي الْإِسْلام فَقَالَ قَدْ حااَفَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَ يَشِ وَالْأَنْصَادِ فَى دَادِى مَلْمِكُ التَّبَشَّمُ وَالضَّحِكِ وَ قَالَتَ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ اَسَرَّ إِلَىَّ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكُتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضْحَكَ وَآ بُكِي حَدُنُنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ غُرُوَّةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَ ظِيَّ طَلَّقَ ٱمْرَأْتَهُ فَبَتَّ طَلاْ قَهَا فَتَزَوَّ جَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّهْمِنِ بْنُ الزَّ بِيرِ فَجَاءَتِ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ

قل النبيّ نخ

قولهايم كإذاستزادة

قوله خالد هو ابن سعید المذکورکا فیالشارح

قوله عالية نصب على الحال و بجوز الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هن عالية واصواتهن مرفوع به اه عيني

قوله ان عرو أى ابن الهاصوفى رواية ابن عمر بضم الهين و هو الصواب قاله الشارح القسطلاني قوله لا نبرح أو نفتها أن نفتها اه عيني

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَادَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَأْنَتْ عِنْدَ دِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاث تَطليقاتِ فَتَزَقَجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ الزَّبِيرِ وَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَمَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الآّ مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةِ اَخَذَتُهَا مِنْ جُلْبَابِهَا قَالَ وَٱبُوبَكْرِ جَالِشُ عِنْدَ النَّبّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ سَعِيدِبْنِ الْعَاصِ لِجَالِشَ بِبَابِ الْحَجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ لَا لِدُيْنَادى ٱبَا بَكْرِ يَا ٱبَا بَكْرِ ٱلْا تَزْجُرُ هَٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى السَّبَشِّمُ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُريدينَ أَنْ تَرْجِعِي إلىٰ رَفَاعَةَ لَاحَتَّى تَذُوق ءُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ ءُسَيْلَتَكِ حَ**رْنَا** اِسْمُعيلُ حَدَّنَاٰ إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِطٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عَبْدِ الْحَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آسْتَأْ ذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَ نِيشٍ يَسْأُ لَنَهُ وَ يَسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَىٰ صَوْتِهِ فَلَمَّا آسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَزْنَ الْجِالَ فَأَذِنَ لَهُ النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْعَكُ فَقَالَ أَضْعَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي اَ نْتَ وَأَتِي فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاهِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدى كَمَّا سَمِمْنَ صَوْتَكَ تَبَادَدْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ ٱ نْتَ اَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَاعَدُوْاتِ ٱ نْفُسِهِنَّ ٱ تَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقُلْنَ إِنَّكَ ٱفَظَ وَٱغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا يهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَهِ يَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا ۚ جَأً اللَّسَلَكَ خَأً غَيْرَ فَتِكَ حَدُنُ فَتَذِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ بالظَّارِف قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ْ فَقَالَ نَاشُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ

لْأَنْبُرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ قَالَ فَمَدَوْا

فَقَا تَلُوهُمْ قِتَالَاشَدبِداً وَكَثَرَ فَيهِمُ الْجِرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله كله بالخبر أى حدثناكل الحديث بلفظ الخبر لابلفظ الخبر لابلفظ كله أى حدثنا بجميع هذا الحبر اه عيني قوله فاتى كذا في نسخ المتن و في الشرح المطبوع للقسطلاني أيادة النبي مع المتن ولعله سبق عمل المتن ولعله سبق عمل صففة الحروف اه

إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ قَالَ فَسَكَتُمُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَيْدِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ كُلُّهُ بِالْخَبِرَ حَرْبُنَا مُوسَى حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبْا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَمْتُ عَلَىٰ اَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصْمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ قَالَ لَا آسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطِيمْ سِتّينَ مِسْكَيِناً قَالَ لاَ آجِدُ فَأُ تِيَ بِعَرَقِ فِيهِ ثَمْرٌ قَالَ اِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ آينَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنِّي وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذَا حَدُنُ عَبْدُ الْمَزيز ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُونِيبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلِحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْزانِيُّ غَلَيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابَيُّ تَغَبِّدَ بِرِدَاتِهِ جَبْذَةً شَديدَةً قَالَ أَنَسَ فَنَظَرْتُ إلى صَفْعَة عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثْرَتْ بِهَا خَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَ يِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِي مِنْ مَالَ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَعِكَ ثُمَّ أَمَرَلُهُ بِمَطَاءِ حَرُمُنَا ابنُ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ عَنْ اِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَريرِ قَالَ مَاحَجَبَنِي النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَتُ وَلَا رَآنِي اِلَّا تَبَسَّمَ في وَجْهي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنَّى لا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَى صَدْرَى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتَهُ وَأَجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا حَدُنُ أَكُمُّ ثَنُ الْكُثِّي حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ إَخْبَرَنِي أَبِعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ قَالَتْ يا رَسُــولَ اللهِ إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَخْنِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمُرْأَةِ غُسْلُ إِذَا أَخْتَكُتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَت الْمَاءَ ۚ فَضَحِكَتْ أَثُمُ سَلَّمَةً فَقَالَتْ اَ تَحْتَلِمُ الْمَزْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ حَ**رُنَا** يَحْنَى بْنُ سُلَمْأَنَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو اَنَّ اَبَا النَّصْر

حَدَّثَهُ ءَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ ءَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَارَأَ يْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ '

الم تسمحي

قوله غسل بفتم الغين المجمة مصدر غسل يفسلوبالضم الاغتسال فيـقرأ بالوجهين(شارح) قولەضاحكاً أىمن جهة النحكوروى ضحكاً كإفىالشارح

قوله مثاعب المدينة أى مسايل الماء التى بالمدينة اه شارح

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْدِماً قَطُلْ ضَاحِكاً حَتَّى اَدَى مِنْهُ لَهُوا تِهِ اِتَّمَاكُانَ يَتَبَسَّمُ حَ**دُنْنَا** مَحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ فَحِطَ الْمَطُرُ فَاسْتَسْق رَبُّكَ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَخَابِ فَاسْتَسْقِىٰ فَنَشَأُ السَّخَابُ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَمْضِ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاءِبُ الْمَدينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُمَةِ الْمُقْبَلَةِ مَا تَقْلِمُ ثُمَّ قَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْغَيْرُهُ وَالنَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَخْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاْعَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاثاً جَعْمَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدينَةِ يَمِيناً وَشِهَالاً يُغطَرُ مَاحَوْ الَّينا وَلا يُغطَرُ فيها شَيْ يُريهُم اللهُ كَرْامَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَهَابَةَ دَعْوَتِهِ لَمَ اللهِ قَوْلِ اللهِ تَعْالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَا يُنْهِيٰ عَنِ الْكَذِبِ حَذْتُ عُمْانٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدى إِلَى الْبَرِّ وَ إِنَّ الْبَرَّ يَهْدى إِلَى الْجَلَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقاً وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُودِ وَ إِنَّ ٱلْفَجُورَ يَهْدَى إِلَى النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّا بَا حَدُنُ ابْنُ سَلامَ حَدَّثَنَا إِسْمُميلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِسُهَيْلِ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِهُ هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنافِقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ آخَلَفَ وَ إِذَا أُوْتَمِنَ خَانَ **حَرُبُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ حَدَّثَنَا ٱبُورَجَاءِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ اَ تَيانِى قَالاَ الَّذِى رَأَيْنَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّاتُ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَنْلُغَ الْآفَاقَ فَيْضَنَّمُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ **ا بنك** في الْهَذي الصَّالِج ح**رْثنا** إنسختُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلْبِي أَسْامَةَ

آحَدَّ ثُكُمُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقاً قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ إِنَّ اَشْبَهَ دِلاَّ وَسَمْتاً

حدثكم الاعش نخ انّ اشبه الناس نخ قوله دلاً الخ الدلّ قريب المعنى من الهدى و هما من السكنة والوقار في الهشة و المنظر و <sup>الشمائل</sup> والهدى هو السيرة و السمت الطريق والمقصدوهيئةأهل الخير اه من العينيّ

عند الشارح ولا

نخنى مافده و عند

وهو حرف التنبيه

قال و وقع في بمض

وليس سين اھ وفي بعض النسيخ أما

لافولن بتخفيف مبم

أما واسقاط أنا

قوله أما أنا الحكذا العيني أما بالتخفيف الروايات بالتشديد

وَهَدْيًا 'بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بْنُ أَمِّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إلى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لأَنَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلا حَدُنُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقاً قَالَ قَالَ عَابُدُ اللَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيث كِتَابُ اللّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمِلكِ الصَّبْرِ عَلَى اللهُ ذى وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ حَدَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السَّلْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ آحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيْ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْءُونَ لَهُ وَلَداً وَ إِنَّهُ لَيُعَافِيهِم وَيَرْزُونُهُمْ حَدُنُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقيقاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً كَبَهْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةُ مَا أُريدَبهَا وَجُهُ اللَّهِ قُلْتُ اَمَّا اَنَا لَا قُولَنَّ لِلنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتَيْتُهُ وَهُوَ فَى أَضْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِتَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنَّى لَمْ ٱكُنْ أَخْبَرْ تُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذَى مُوسَى بَأَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ لَمِيكِ مَنْ لَمْ يُواجِهِ النَّاسَ بالْعِتَابِ حَرْنَ عُمْرُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمْ عَن مَسْرُوقِ قَالَتْ عَالِشَةُ صَنَعَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْأً فَرَخَّصَ فيهِ فَتَنَزُّهُ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَٰ لِكَ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَطَبَ خَمِدَ اللهَ مُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقُوا مِ يَتَنَرَّهُونَ عَنِ التَّنيُّ أَضَنَّمُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً حَدَّنًا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي عُتْبَةً مَوْ لَىٰ أَنْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيّاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَاذِا رَأَى شَيْأً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ لَمُ ﴿ ٢٠

قوله به أى بالكفر

قوله بها أي بالكلمة ( شار ح )

قولهسليم بفتح السين وكسر اللام ان حانمن الحياة أومن الحين كما في العينيّ و به یصحح مافی طبع القسطلاني من

قوله فتحو زأى خفف ويحتمل أن يكون بالحاء أىانحازوصلى وحده انظر العيني

مَنْ كَفَّرَ آلْحَاهُ مِنْ غَيْرِ تَأْويلِ فَهْوَ كَمَا قَالَ حِ**رْمُنَا** مُحَمَّدُ وَآخَدُ بْنُ سَعيدِ قَالاً حَدَّمُنَاعُمُانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَادَكِ عَنْ يَغْنِي بْنِ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِ هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلأَخيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ آحَدُهُمَا ١٠ وَ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ يَحْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرْيِدَ سَمِعَ ٱباسَلَةَ سَمِعَ ٱباهُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْبَ السَّميلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَاللِثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دينَارِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِلْحَيْهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَبِهَا آحَدُهُمَا حَدْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْبُ حَدَّثُنَا ٱ يُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ ثَابِت بْنِ الصَّحَاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاْمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٌ غُذِّبَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَىٰ مُؤْمِناً بَكُفْر فَهْوَ كَقَتْلِهِ مَلِمِ عِلْكَ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَادَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأْوِلًا أَوْجَاهِلًا وَ قَالَ عُمَرُ لِخَاطِبِ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُذريكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ ٱطَّلَمَ إِلَى اَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ حَدُّن عُمَّدُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا يَزيدُ أَخْبَرَنَا سَـليُمْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ حَدَّثَنَا لِجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلَّى بِهُم الصَّلاةَ فَقَرَأَ بِهُمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَّةً خَفيفَةً فَبَلَغَ ذَلكِ مُعَاذًا وَقُالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِإِرَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْثُمْ نَعْمَلُ بِأَيْدِينًا وَنَسْقِي بِنَوْاضِحِنًّا وَ إِنَّ مُعَادًا صَلَّى بَنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ فَحَجَوَّ زْتُ فَزَعَمَ ا نِّي مُنْافِقٌ فَقَالَ النَّبَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ اَ فَتَانُ ا نَتَ ثَلانًا أَقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُعَاهَا وَسَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَنَعْوَهُمْ الْمُرْتَىٰ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَّا ٱبُوالْمُغيرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْغُزَّى

قوله قرام أي س

قوله ماصلی مازائد: قاله الشارح

قوله حیال وجهه أی مقابل وجهه

قوله وكاءها بكسر المواومايشدّبدرأس الكيسوالمفاصهو مايكون فيه النفقة

فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ اِلاّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تَمَالَ أَقَامِنْكَ فَلْيَتَصَدَّق**ْ حَدْن**َا فَتَيْنَهُ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ في رَكْب وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاْ إِنَّ اللهُ عَنْها كُمْ اَنْ تَخلِفُوا بَآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيَخلِفْ باللهِ وَ الْأَفْلَيْضَمُتْ لَمِ بِكُ مَا يَجُوذُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّيْدَةِ لِلْأَمْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهُمْ حَدُنُ لَي سَرَةُ بْنُ صَفْوانَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرَّهْرِي عَنِ القاسِم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرْاثُهُ فِيهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّيرَ فَهَتَكُهُ وَقَالَتْ قِالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هٰذِهِ الشُّورَ حَرْبُ ا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ عَنْ أَبي مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَجُلُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلان مِمَّا يُطيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ اَشَدَّغَضَبًّا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذِ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنكُمْ مُنَفِّر بِنَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَجَّةَوَّذْ فَإِنَّ فِيهُمُ الْمَريضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ حَدَّنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى رَأَى فى قِبْـلَةِ الْمُسْجِدِ نُحْامَةً خَكَّلْهَا بيَدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيْالَ وَجْهِهِ فَلا يَتَّخَتَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِى الصَّلاٰةِ حَ**رْمُنَا** مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا اِسْمُميلُ بْنُ جَمْفَرِ أَخْبَرَنَا رَسِمَةُ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّاحْمٰنِ عَنْ يَزيدَ مَوْلَى ٱلْمُنْبَعِث عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيّ اَنَّ رَجُلاً سَأْلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّفَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أغرِف وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ آسْتَنْفِقْ بَهَا فَانْ جَاءَ رَبُّهَا فَا رِّهَا الَّذِهِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذَهَا فَا يَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخْيِكَ أَوْ لِلِذِّيْبِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الإبلِ

( قال )

قوله ثم استنفق أى تمتع بها وتصرف فيها اه عيني

قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتْاهُ آوِ آخَرَّ وَجْهُهُ

مُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَمَهَا حِدَاؤُهَا وَسِفَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْكِي تُحَدَّثُنَّا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

فِي الشَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ

لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْقَالَ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ ٱلْا تَسْمَعُ

مَا يَقُولُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجِنُّونِ حَدْثَمَى يَخْيَ بْنُ يُوسُفَ

أَخْبَرَنَا ٱبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ دَضِيَ اللهُ `

ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضِرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْر بن سَعيد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ٱخْتَجَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْمَيْرَةً قوله مخصفة أي معمولة نُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيراً خَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِنَّهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ من سنف و بروی رِجْالُ وَجْاؤُا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ ثُمَّ جَاؤُا لَيْلَةً كَفَضَرُوا وَأَبْطَأً رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ مخصفة اه عيني عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ اِلَّهِمْ فَرَفَعُواْ أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ الَّهُمْ قوله وحصواالباب مُفْضَباً فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَالَ بِكُمْ صَنْيَعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أي رموه بالحصياء وهى الحصاة الصغيرة اَ نَهُ سَيْكُنَّتُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي يُوتِكُمْ فَانَّ خَيْرَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي يَنْتِهِ إِلَّا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَمُ ﴿ لَكُ الْحَذَرِ مِنَ الْفَضَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَالَّذِينَ قوله والذىن سنفقون و لابي ذر و قوله يَخِتَنِبُونَ كَبْائِرَالْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامًا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ

الشديد القبوي والصرعة هوالذي يصرعالرحال تقوته

عن وجل الذين

(قسطلاني)

حَرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَعيدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّديدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ حَدْثًا عُثْمَانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِى بْن أَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْ أَنُ بْنُ صُرَد قَالَ آسْتَتَ وهومنأ شة المبالغة رَجُلانِعِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوشٌ وَاَحَدُهُمْا يَسُتُ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ ٱخْمَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ اِنِّي لَاغَكُمُ كَلِّمَةً لَوْ قَالَهَا

عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْصِنِي قَالَ لَأَتَفْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَاداً قَالَ لأَتَنْضَ لَم اللَّهُ الْمَيَّاءِ حَرْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي السَّوَّادِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي اِلْآبِخَيْرِ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَفْ مَكْتُوثُ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّا مِنَ الْحَيَاءِ وَقَاداً وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً فَقِالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثُحَدّ ثُنى عَنْ صَحِيفَتِكَ حَدْثُنَا الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي سَلَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ سَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَجُل وَهُوَ يُعَارِّبُ آخَاهُ فِى الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَخي حَتَّى كَأْنَهُ يَقُولُ قَدْ آضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَياءَ مِنَ الإيمان حِدْنُ عَلَيُّ بْنُ الْحَمْدِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتْادَةَ عَنْ مَوْلَىٰ أَنْسِ قَالَ آبُو عَبْدِ اللَّهِ ٱشْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةً سَمِعْتُ ٱبْاسَمِيدٍ يَقُولُ كَأْنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فَ خِدْرِهَا لَمُ بِكِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِنْتَ حَدْثُنَا اَحْدُبْنُ يُونُسُ حَدَّثَنَا زُهِيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِ حَدَّثَنَا ٱبُومَسْمُو دَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِثْمَا ٱذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاْم النَّبُوَّ قِ الأُولَىٰ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ لَمُ ﴿ كُلَّ مِالْأَيْسَتَحَيَّا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّين حَدُمْنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنِّي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَ أَنْبَة أَبِي سَلَةً عَنْ أَمِّ سَلَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ ۖ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى

الْمَرْأَةِ غُسْلُ إِذَا ٱخْتَلَمَتْ فَقَالَ نَتَمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ حَ**دُنَا** ۖ آدَمُ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ

حَدَّثَنَا مُخارِثُ بْنُ دْثَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَثُلُ الْمُؤْمِنِ كُمَثَلَ شَجَرَةٍ خَضْرًاءَ لأيَسْفُطْ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَاتُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِي

شَجَرَةُ كَذَا هِيَ شَجَرَةُ كَذَا فَأَرَدْتُ اَنْ اَقُولَ هِيَ النَّخَلَةُ وَا نَاغُلامُ شَابُّ فَاسْتَحْ يَينتُ

باب مالايستمى نخ

انك لتستمي نخ انك تستمي نخ

فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ ﴿ وَعَنْ شُغْبَةَ حَدَّثُنَا خُبَيْثِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْن غاصِم عَن ابْن عُمَرَ مثْلَهُ وَزَادَ تَخَدَّثُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا لَكَاٰنَ اَحَتَّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَرُمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ سَمِفْتُ ثَابِناً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَت آمْرَأَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةً فِيَّ فَقَالَت ٱ نَبْتُهُ مَا ٱ قَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَت عَلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا لَلْمِكَ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيّرُوا وَلا تُمَيّرُوا وَكَانَ يُحِتُ التَّغْفيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ حَرْثَيْ إِسْعَقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَمُّ بَمَتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَجَبَل قَالَ لَهُمَا يَبتِرا وَلا تُعَسِّرا وَبَشِرًا وَلَا نُنَفِّرًا وَتَطَاوَعًا قَالَ أَبُومُوسَى يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا بَأَدْضِ يُصْنَعُ فيهاشَرابُ مِنَ الْمَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَتْمُ وَشَرَاتُ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر حَرامُ حَرْامُ حَرَّنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي السَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِرُوا وَلا تُمَسِّرُوا وَسَكَيْنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا حَ**رْن**َا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْن شِهٰابِعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱنَّهٰا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطَّ اِلَّا اَخَذَا يُسَرَهُ اللَّهُ يَكُنْ إِثْمَا فَانْ كَانَ إِثْمَا كَانَ ا بْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٌ قَطَّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ بها يلتُّو حَدُنُ أَبُوالنُّتُمْ أَن حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَن الْأَذْرَق ابْنِ قَيْسِ قَالَ كُنَّا عَلَىٰ شَاطِئِ نَهُرِ بِالْآهُوازِ قَدْنَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ خَاءَ آبُو بَرْزَةً الْكَسْلَمَيْ عَلَىٰ فَرَسِ فَصَلَّى وَخَلَّىٰ فَرَسَهُ فَانْطَلَقَت الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلاَّتَهُ وَتَبعَها حَتَّى أَذْرَكُهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاَّتَهُ وَفَينا رَجُلُ لَهُ رَأَى فَأَقْبَلَ يَقُولُ أَنظُرُوا إِلَىٰ هٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَّتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَاعَنَّفَنِي اَحَدُ مُنْذُ فارَقْتُ

قوله فينتقم وضبط فى بعض<sup>النس</sup>ىخ بالرفع

قوله له رأی أی فاسدکان بریرأی الخوارجأفادهالشارح ررأی نخ

م الناس نمو

نفر تقمعن مو

*N*:

. <del>.</del> .

**%**:

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُثَرَاخٍ فَلَوْصَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ كُم آتِ آهْلِي إِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَعِبَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَأَى مِنْ تَيْسيرِ هِ حَدُنُ اَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ ثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِيهَابِ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ آغرابيًّا بالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَمُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَاَهْرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ اَوْ سَحْبُلًا مِنْ مَاءٍ فَاتَّمَا ْبَيْثُتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمَ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ مَلِ بِهِ الْإِنْسِاطِ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ خْالِطِ النَّاسَ وَدينَكَ لاَ تَكْلِمَنَّهُ وَالدُّعْابَةِ مَعَ الْآهْلِ حَ**رْنَا** آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا أَبُو التَّسْيَاحِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِلَاخِ لِى صَغَيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَافَعَلَ النُّفَيْرُ حَدُنُ مُعَدُّدُ أَخْبَرَنَا اَبُومُمَا ويَةَ حَدَّثُنا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ كُنْتُ ٱلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بِي صَوَاحِبُ يَلْمَبْنَ مَعِي فَكَاٰنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرّ بُهُنَّ إِلَّىَ فَيَلْمَبْنَ مَنِي مَا سِبِكُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ اقْوَامِ وَ إِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْمَنُهُمْ حَدَّمُنَا قُتَيْنِيَةُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ٱلْمُنْكَدِرِ حَدَّقَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِالَّةُ بَيْرِ اَنَّ عَالِيْشَةَ أَخْبَرَتْهُ ٱ نَهُ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ آئَذَنُوا لَهُ فَبَنْسَ ابْنُ الْمَشعَرَةِ أَوْ بَنْسَ آخُو الْمَشيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ ٱلأَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَاقُلْتَ ثُمَّ ٱلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ آئ عَالْمِشَـةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكُهُ آوْ وَدَعَهُ النَّاسُ آيِّقَاءَ خُشيهِ حَ**رُنَا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ اَنَّ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱهْدِيَتْ لَهُ ٱقْبِيَةُ مِنْ دِيبًا جِ مُنَ رَّدَةً بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي أَنَاسٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا

نوله و ترکت و فی روایة و ترکته أی الفرس اه شارح آنه قد صحب نخ

قوله لبقموا به أي ليؤذوه قوله وأهريقوا أى صبواوير وىهريقوا قولدذنو بآ هوالداو الملاتن و السمجــل الدلو فيه الماء قلّ أوكثراه منالعيني ّ قوله ودنك أي لا تكلمن دىنك وبجوز الرفع مبتمدأ خبره لاتكلمنه وقوله والدعابة عطفعلي الانبساط وهى الملاطفة في القول ذكره العني قولد يتقمعن أي يتغين و في نسخمة العينيّ ينقمعن اه قوله فيسر بهــن

من التسربب وهو

الارسال اھ

قوله لا حكيم كذا عند الشارح وعند العينيّ لاحليم

واحِداً لِحَزَمَةَ فَلَأَ جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ اَيُّوبُ بَنُو بِهِ إِنَّهُ يُريهِ إِنَّاهُ وَكَاٰنَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ ﴿ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِعَنْ اَ يُؤْبَ ﴿ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَدْدَانَ حَدَّثُنَا ٱ يُؤْبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْبِيَةُ لَمُ اللَّهِ لَا يُلدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخْرِ مَنَّ نَيْنِ وَقَالَ مُمَاوِيَةُ لَاحَكَيْمَ اِلْآ ذُوتَغِربَةِ حَدْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ إِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ لأيْلدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُحْدِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ مَارِكِكِ حَقِّ الضَّيْفِ حَ**دُّنَا** اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ يَخْيَ بْنِ أَبِي كَثْبِرِ عَنْ أَبِي سَلَةً ابْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَ لَمْ أُخْبَرُ اَ نَكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلِي قَالَ فَلا تَفْمَلْ ثُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَٱفْطِرْ فَانَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّكَ عَسٰى اَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وَ إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ آيَامِ فَانَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ آمَثَالِهَا فَذُلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ فَانِّي أُطيقُ غَيْرَ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلَّ جُمْعَةٍ ثَلاثَةَ آيَٰام قَالَ فَسَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَاصَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ، لَم مُحْث إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِنَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْ لِهِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ هُوَ زَوْرٌ وَهٰؤُلاءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ وَمَعْنَاهُ اَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ لِاَنَّهَا مَصْدَرُ مِثْلُ قَوْمُ رِضاً وَعَدْلُ وَيُقَالُ مَاءٌ غَوْرُ وَبَثْرُ غَوْرُ وَمَا آنَ غَوْرُ وَمِياهُ غَوْرُ وَيُقَالُ الْغَوْدُ الْغَائِرُ لَا تَنَالُهُ الدِّلاءُ كُلُّ شَيْ غُرْتَ فيهِ فَهْوَمَغَادَةً تَزَاوَدُ تَميلُ مِنَ الزَّوْرِ وَالْأَذْوَرُ الْأَمْيَلُ حَدُّمُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ سَعيدِ بْن

أَبِ سَمِيدِ ٱلْمَقْبُرِيِّ عِنْ أَبِي شُرَيْجِ ٱلْكَمْبِيِّ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قولەالدھركلەبالرفع والنصبانظرالعينى

قوله قال ابوعبدالله ساقط فی بعض النسخ الی حدثنا قوله و معناه أی معنی هؤلاء زور و ضیف هـؤلاء زو آره و أضیافه قوله من الزور هو بفتم الواو عمنی المیل

كا نبد عليد العين فقد غلط من ضبطها بالسكون

مَنْ كَاٰنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ لِجَائِزَ تُهُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيافَةُ ثَلاَثَةًا يَامِ فَمَا بَهْدَ ذَلِكَ فَهُ وَصَدَقَةً وَلا يَجِلُ لَهُ أَنْ يَنُوىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ حَدُمنا إِسْمُميلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَاللِكُ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمِمُتْ حَرُبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَيُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمِمُت حَدُنُ فَيَدْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزلُ بِقَوْمِ فَلا يَقْرُونَنا فَمَا تَرْى فيهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأْمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَنِي لِلصَّيْف فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعُلُوا نَخْذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْف الَّذي يَنْبَغِي لَهُمْ حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِي عَن أَبِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَـهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْلْ خَيْراً اَوْ لِيَصْمُِتْ الم المَّارِ مَنْ الطَّهْ مِ وَالتَّكَافِ لِلضَّيْف حَدُّنُ الْ مُعَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثُنَا جَعْفَنُ ابْنُ عَوْنَ حَدَّثُنَا اَبُواْ لَهُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ آخَى النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلَّانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلَمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَاشَأَ ثُكِ قَالَتَ آخُوكَ آبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فِحَأْءَ آبُوالدَّرْدَاءِ

وَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً وَقَالَ كُلْ فَا تِي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بَآكِل حَتَّى تَأْكُلُ فَأَكُلُ فَكُلَّ كَأَنَ

الَّذِيْلُ ذَهَبَ ٱبْوالدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَهُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَا كَانَ آخِرُ

الَّيْلِ قَالَ سَلَانُ ثِمِ الْآنَ قَالَ فَصَلَّيْا فَقَالَ لَهُ سَلَّانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِنَفْسِكَ

قوله جائزته بالرفع على الابتـدا. وهو واضم وبالنصـب على مدلالاشتمالأي فليكرم حائزة ضفه ىوماً ولىلة قوله حتى محرجه من الاحراج و من النمريج أي يضيق صدره و لمسلم حتى يؤثمه أي نوقعه في الاثم اه من العينيّ قوله أوليصمت بضم المبم أوبكسرها أى ليكت اه من القسطلاني"

ان لنفسك كا

الب م

عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذى حَقَّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰ لِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ ﴿ آبُو جُحَيْفَةَ وَهْتُ السُّوَائِنُ يُقَالُ وَهْبُ الْخَيْرِ مَا رَكِبُكُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْف حِرْنَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلِى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجَرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّ خَن بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطاً فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰن دُونَكَ اَضْيَافَكَ فَاتِى مُنْطَلِقُ اِلَى النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْرُغُ مِنْ قِرْاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأْ تَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ ٱطْعَمُوا فَقَالُوا اَيْنَ رَتُّ مَنْزِلِنَا قَالَ ٱطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بَآ كِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ ٱقْبَلُوا عَنَّا قِرْاكُمْ فَانَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبُوا فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا لِمَاءَ تَنَعَيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَاصَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰن فَسَكَتُ ثُمْ قَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتُ فَقَالَ يَاغُنْثُرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ سْمَعُ صَوْ تَى لَمَّا جَنْتَ نَقَرَجْتُ فَقُلْتُ سَـلْ اَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ اَ تَانَا بِهِ قَالَ فَائِمَاً ٱنْتَظَرْتُمُونِي وَاللَّهِ لَاٱطْعَمُهُ الَّايْـلَةَ فَقَالَ الْآخَرُونَ وِاللَّهِ لَا نَظْعَمُــهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ لَوَ فِي الشَّرِّ كَالَّمَيْـلَةِ وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرْاكُمْ هَاتِ طَمْامَكَ فَإَهَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِشَيْمِ اللهِ الْأُولَىٰ لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَٱكُلُوا

قوله تضيف رهطاً أى جعلهم أضيافاً له اه شارح

قوله یجد علی آی یغضب اه شارح قوله یاغنثرأی یا جاهل آو یالئیم (شارح)

قوله الاولر للشيطان أى الحسالة الاولى و هى حالة غضبه و خلفه أن لايطعم فى تلك الليلة (شار ح)

طَّمَامَكَ فِيَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسَمِ اللهِ الأولَى لِلشَّيْطَانِ فَا ۚ كُلُ وَا كُلُوا لَلْمِ اللهِ الْمُولَى لِلشَّيْطَانِ فَا ۚ كُلُ وَاللّهِ الْمُلْكِ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ ﴿ فَهِ حَدَيْثُ أَبِي مُحْمَيْفَةَ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبُى بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَدِي عَنْ سَلَيْانَ عَنْ أَبِي عَنْهَا ابْنُ أَبِي عَنْهُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ الرَّحْنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا عَنْهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالِكُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الضَّيْفُ أَوَالْاَضْيَافِ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ اَ بُو بَكُر كَأْنَّ هذهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعًا بِالطَّمَامِ فَا كُلِّ وَا كُلُوا جَفَلُوا لَا يَرْفَمُونَ لُقْمَةً اِلْأَرَبَا مِنْ

ولائحت أىلاتسقط اه عينى

أسْفَلِها أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرْ اسِ مَاهَذِا فَقَالَتْ وَقُرَّةِ عَيْنِي إِنَّهَا الْأَنّ لَا كُثَرُ قَبْلَ اَنْ نَأْ كُلِّ فَأَكُلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا لِمُسْكِكُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلْامِ وَالسُّوال حَدُنُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدِعَنْ يَخْيَى بْنِسَمِيدِ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَادٍ مَوْلَى الْأَنْصَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ٱنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْل وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْمُود ٱ تَيْا خَيْبَرَ فَتَفَرَّ قَا فِي النَّخل فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَهْلِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَحُو يِتَصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ٱبْنَا مَسْمُودِ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَخْيِي لِيَلِيَ الْكَلاَمَ الْاَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْسَنَّحِقُّونَ قَسْلَكُمْ ٱوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بَا ثِمَانَ خَسْيَنَ مِنْكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱمْرُكُمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبَرِّ ثُكُمْ يَهُودُ فِي آيْمَانُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارُ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ ﴿ قَالَ سَهَلُ فَأَ ذَرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْابِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَداً لَهُمْ فَرَ كَضَتْني برجْلِهَا قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَعْلِي عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَعْلِي حَسِبْتُ اَ نَهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْنِيعَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهِل وَحْدَهُ حَدْمُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسِلِم تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بإِذْنِ رَبِّها وَلا تَحُتُ وَرَقَها فَوَقَعَ فِينَفْسِي النَّخْلَةُ فَكُر هٰتُ أَنْ ٱ تَكَلَّمَ وَثُمَّ ٱبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَاّ لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمَ النَّخْلَةُ تُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا اَبَنَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخَلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُو لَهٰ الْوَ كُنْتَ

**قوله** كبر الكبر هو جمع الاكبر أىقدّم الاكبر للتكلم (عيني)

قوله ولاتحت بالبناء للفاعل و المفعول ورقها برفع القاف ونصبها (فسطلانی)

قُلْتُهَا كَانَ اَحَتَّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنَى اِلْأَاتِى لَمْ آرَكَ وَلَا آبًا بَكُر تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ لَلِمِبِكُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّيْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْ لِهِ تَمَا لَىٰ وَالشُّمَرَاءُ يَتَّـبِهُهُمُ الْغَاوُونَ اَكُمْ تَرَا تَهُمْ فِى كُلّ وادِ يَهمُونَ وَا تَهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْمَلُونَ اِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهُ كَشراً وَٱنْتَصَرُوامِنْ بَعْدِمَاظُلُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوااَتَّ مَنْقَلَبُ يَنْقَلِبُونَ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَي كُلِّ لَنُو يَخُوضُونَ حِدْمُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ مَرْ وَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْأَسْوَد ابْن عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ آنَّ أَنَّ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّيْمِ حِكْمَةً حَدُنُنَا ٱبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ بَيْنَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي اِذْ اَصَابَهُ حَجَرُ فَمَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ (هَلْ أَنْتِ إِلاّ إِصْبَعُ دَمِيتِ ﴿ وَفِيسَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتٍ ) حَدْنَا مُعَدُّ بَنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اَبُوسَكَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلَّةٍ قَالَهَ الشَّاعِنُ كَلِمَةُ لَبِيدِ ( اَلأَكُلُّ ثَنَيْ مَاخَلاَ اللهُ بَاطِلُ ) وَكَادَأُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ حَلْمُنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَنَا لَحَاتِمُ بْنُ اِسْمَعِيلَ عَنْ يَزْيِدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوْمِ لِمَامِرِ بْنِ الْأَكُوعِ ٱلْأَتَسْمِمُنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِراً فَنَزَلَ يَخِدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ ﴿ اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَمَا آهْتَدَيْنَا ﴿ وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنًا ﴿ فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَااقْتَفَيْنًا ﴿ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنًا ﴿ وَٱلْقِيَنْ سَكَيْنَةً عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا ٱ تَيْنَا ﴿ وَبِالصِّياحِ ءَوَّلُوا عَلَيْنًا ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكُو عِ فَقَالَ يَرْجُمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَانَجَ اللَّهِ لَوْلا آمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ خَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى آصَابَتْنَا

توله من هنها تلك ولا بى ذر عن الكشميه نى من هنها تك بتحتية مشددة أى من كما تك من الشارح من الشارح الموزون لاهم الح قوله وجبت أى

الشهادة كمافىالعينى

مَغْصَةُ شَديدَةُ ثُمَّ إِنَّ اللهُ ۖ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَكَأْ أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِى فُتِحَتْ عَلَيْهُ

ٱۅ۫قَدُوا نِيرَانَا كَثْيَرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهٰذِهِ النّيرانُ عَلىٰ أَىّ شَيْ تُو قِدُونَ قَالُوا عَلِي لَهُم قَالَ عَلِي أَىّ لَهُم قَالُوا عَلِي لَهُم حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمِ قُوهَا وَأَكْنِيرُ وهَا فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَوْنُهُر يقُهَا وَنَفْسِلُهُا قَالَ اَوْذَاكَ فَكَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَأَنَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنْأُولَ بِهِ يَهُوديًّا لِيَضْرِ بَهُ وَيَرْجِعُ ذُبابُ سَنْفِهِ فَأَصَابَ زُكْبَةَ عَامِرٍ هَاٰتَ مِنْهُ قَلَاَّ قَفَلُوا قَالَ سَلَةً رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَقَالَ لِى مَالَكَ فَقُلْتُ فِدَى لَكَ أَب وَأَتِى زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فَلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانُ وَأَسَيْدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ الْاَنْصَادِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَاخِرَ يْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَمَيْهِ اِنَّهُ لَجَاهِدُ مُجَاهِدُ قَلَّ عَرَبَتُ نَشَأْبِهَا مِثْلَهُ حَدْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أَمُ سُلَيْم فَقَالَ وَيْحَكَ يْا َ نَجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقَوْارِيرَ قَالَ اَبُو قِلاَبَةَ فَتَكَلَّمَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَلَمَةً لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لِعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوْادِيرِ للمُحاكِ هِ إِذَا أَنْشُرَكُينَ حَرُنًا 'مُحَمَّدُ لَدَّنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <u>فِي هِجْاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۖ فَكَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ </u> لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّمَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ﴿ وَعَنْ هِشَامٍ بْنِعْرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ اَسُتُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتَ لأَتَسْبَهُ فَايَّهُ كَاٰنَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَىٰ أَصْبَغُ أَخْبَرَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنى يُونُسُ عَنِ

ابْن شِهاب أنَّ الْهَيْثُمَ بْنَ أَبِي سِنْانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُنَ يُزَةً فَقَصَصِهِ يَذْ كُرُ النَّبَيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَخَالَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفَتَ يَعْنِي بِذَٰلِكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ

فرجع ذبابسيفه نخ تولهشاحباً أىمتغير اللون اه شارح

عربی مشی بها نخ

**قولەتولە**كذا بالرفع **و**يجوزالنصبانظرە قوله بجافی جنبه أی برفنه و روی بدل بالمشرکین بالکافرین

قوله أن يكون الغالب الخ بنصب الغالب ورفع الشعر ويجوز العكس أفاده الشارح

قوله بریه أی یأکله أویصیبرئندولابی ذرحتی بریه بالنصب بزیادة حتی کا فی الشار ح

فينًا رَسُــولُ اللهِ يَتْلُو كِتْابَهُ ۞ اِذَا ٱنْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ ٱلْفَجْرِسَاطِعُ آَرْانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَىٰ فَقُلُوبُنَا ۞ بهِ مُو قِنْـاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِراشِهِ ۞ إِذَا ٱسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكَينَ الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ الزُّ بَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِدْثُنَا ٱبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيّ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمُميلُ قَالَ حَدَّثَى آخى عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ مُمَّدِّدِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي -سَلَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمْن بْن عَوْف أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِت الْأَنْصَادِيَّ يَسْتَشْهِدُ آبَا هُمَ يْرَةَ فَيَقُولُ يَا آبَا هُمَ يْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاحَسَّانُ اَجِبْءَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ا يَدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةً نَمْ حَرْبُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْقَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ مَا رَكِمُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّغِرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْ آنِ حَرْنًا عَبْيَدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُعَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْ تَلِيءَ جَوْفُ اَحَدِكُمُ قَيْحاً خَيْرُ لَهُ مِن أَنْ يَعْتَلِيءَ شِعْراً حَدْمُنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصٍ حَدَّمَنا أَبِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَأَنْ يَمْتَلَىٰٓ جَوْفُ رَجُلِ قَيْحًا َ يَرِيهِ خَيْرُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَى شِعْراً لِمُرْبِكُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْرى حَلْقِي حَرْمُنَا يَخْمَى بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقْيْل عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ ٱفْلَحَ آخًا أَبِي الْقُعَيْسِ آسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ

وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى اَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ آخا أَبِي الْقُعَيْسِ

لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِي وَلَكِنِ اَرْضَعَتْنِي آمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ

صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَرْضَمَنِي وَلكرِن اَ رْضَعَتْنَى آمْرَأَ تُهُ قَالَ آنْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَر بَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَأنَتْ عْالِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَ**دُبْنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَلَكُمُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَرَادَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْفِرَ فَرَأْي صَفِيَّةً عَلَىٰ بابِ خِبائِهَا كَنْبِيَةً حَزينَةً لِلأنَّهَا حاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقِي لْغَةُ قُرَيْشِ إِنَّكِ خَاسِتَنْنَا ثُمَّ قَالَ ٱكُنْتَ أَفَضْتَ يَوْمَ التَّخْرِ يَعْنِي الطَّوْافَ قَالَتْ نَتُمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذَا ۖ مَا سِجِكُ مَا جَاءَ فَى زَعَمُوا حَرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْ لَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَىٰ أَيِّمَ هَا فِي بَنْتَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱمَّ هَا فِي بَنْتَ أَبِي طَالِب تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اْلْفَتْحِ فَوَجَدْ ثُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ٱ بْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أَثُمُ هَا نِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَنْ حَباً بأُيِّم هَانِيْ فَكَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي زَكَمَاتٍ مُلْحَفِقاً فِي تُوبِ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أَمِّي آنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ اَجَرْتُهُ فُلانُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا أَمَّ هَا نِيْ قِالَتْ أَثُمُ هَا فِي وَذَاكَ ضَى مَا سِبُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ حَدَّمُنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا هَاتُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَأْى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ آ زَكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ آ زَكَبْهَا قَالَ إنَّهَا بَدَنَهُ قَالَ آذَكُمْهَا وَيْلَكَ حَدْثُنَا تُقَيْبَةُ بَنُ سَعيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَغرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهُا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهُا وَثِيكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْفِي الثَّالِثَةِ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ اللِّي وَا يُؤْبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله من غسله بفتح الغینولابی ذر بضمها ( شار ح )

قولەو ذاكأى ماصلاء وروى وذلك ضحى فِي سَفَرٍ وَكَاٰنَ مَعَهُ غُلاثُمُ لَهُ ٱسْوَدُ يُقَالُ لَهُ ٱلْحِبْشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ

.با باخ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوْارِيرِ حَدْثُنَّا مُوسَى بْنُ اِسْمُعيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْثُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٱثْنَى رَجُلُ عَلَىٰ رَجُلِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَمْتَ غَنُقَ آخيكَ ثَلاثًا مَنْ كَأنَ مِنْكُمْ ِمَادِكًا لَا مَحَالَةً فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاْنَا وَاللهُ ْحَسيبُهُ وَلاْ أَزَكِّي عَلَى اللهِ اَحَداً إِنْ كَانَ يَغِلَمُ مِرْتَعِي عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ أَالْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَةً وَالنَّصَاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ يَارَسُولَ اللهِ أغدِلْ فَقَالَ وَثِلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَاكُمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ أَنْذَنْ لِي فَلِأَضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ لا إِنَّ لَهُ ٱضْحَابًا يَحْقِرُ ٱحَدُكُمْ صَلاَّتَهُ مَعَ صَلاَّتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ يَمْرُ قُونَ مِنَ الدّينِ كُمْرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ رِصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَضِيِّهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيّْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ آيَتُهُمْ رَجُلُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدَى الْمَرْأَةِ أَوْمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَدْدَدُ قَالَ أَبُوسَعِيدِ أَشْهَدُ

لَسَمِتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآشْهَدُ آنِّى كُنْتُ مَعَ عَلِيَّ حينَ فَاتَلَهُمْ

فَالنَّمِسَ فِي الْقَتْلِي فَأَ تِيَ بِهِ عَلَى النَّهْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنَ ا

مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ٱبْوالْحَسَنَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهابٍ

عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَّى رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُتُ قَالَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى اَهْلِي

قولەانكان يىلمىتىلق بقولەفلىقل(شار ح)

قولەفلاضر بېكىر

اللام والجزم جواب الشرط ولابي ذر فلاضرب بالنصب ( شار ح ) قوله ثم ينظر الى رصافه فلابو جدفيه شي غيرموجود في الشرح و الرصاف بكسر الراء جمع رصف بفتحهاعصية تلوى فوق مدخل النصل والنضي عود السهموالقذذ ريشه وهوجع قذأة كقبة قوله علىحين فرقة أىعلى زمان افتراق وروىءلى خيرفرقة بكسر الفاءأى أفضل طائفة كما في الشارح قوله البضعة وهي

فى رَمَضَانَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا اَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهِرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَأَ وروى على خير فرقة استَطيعُ قَالَ فَأَخِمْ سِيّبِ قَالَ خُذْهُ فَنَصَدَّقْ السَّرِينَ عَلَى عَيْرِ اللهِ الل

آَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ آنْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ ﴿ تَابَعَهُ

يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَيْلَكَ حَدْمُنَا سُلَيْمَاٰنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثُنَا ٱبُوعَمْرِ و الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثِي ابْنُشِهاب الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي سَـعيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرِ إِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ اللِّهِ عَبْرَةٍ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الهِحْرَةِ شَديدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَمَ قَالَ فَهَلْ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَمَ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَانَّ اللهُ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْأً مِثْرَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُعَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَكُمُ أَوْوَ يَحُكُمُ قَالَ شُمْبَةُ شَكَّ هُوَ لا تَرْجِمُوا بَعْدى كُفَّاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَمْضٍ ۞ وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَ يُحَكِّمُ ۞ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ وَ يَلَكُمْ آوْوَنِيَكُم خُرُنُ عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثُنَا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَجُلًا مِن آهُلِ الْبَادِ يَةِ اَتَّى النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَ يُلِكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَمَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اللَّا أَنِّي أُحِثُ اللَّهُ ۖ وَرَسُولَهُ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ آخَبَنِتَ فَقُلْنًا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَمَ فَفَرِ خَنَا يَوْمَيْذِ فَرَحًا شَدِيداً فَرَّغُلامُ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُذُرَّكُهُ الْفَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ الله وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةً سَمِعْتُ أَنْساً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ الم عَلاَمَةِ حُتَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ۚ فَاتَّبَمُونى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ حَدُنا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُمْبَةً عَنْ سُلَيْأَنَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَمَ مَنْ اَحَبَّ حَدُنا قُتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ أَبِي وَا إِلَى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ

قولهالبحار جع بحرة وهى القرية سميت بحرة لاتساعها (عني)

قوله قائمة برفعدعلى انه خبر الساعة فتى ظرف متعملق به و بنصبه على الحال من الضمير المستكن في متى الخدا المستدير خبر عن الساعة فهو ظرف الساعة فهو ظرف المستقر (قسطلاني)

**€117** 9V / VA قولد اخسأ هو في الاصلزجرللكلب كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ اَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ كَلِمَقْ بِهِنم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وابعادله ثم استعمل وَسَلَّمَ الْمَنْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ﴿ تَابَعَهُ جَرِيرُ بَنُ خَاذِمٍ وَسُلَيْأَنُ بَنُ قَرْمٍ وَا بُوعَوَانَةَ في كلُّ من قال أو فعل مالا منبغي أي عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْمُنا اسكت صاغرآ آبُو نُمَيْمٍ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِي ·طرودأوفىالنزيل الىزيز اخسأوا فيها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّ كَلَّقَ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ا موله قد خبأت أي تَابَعَهُ اَبُومُعَاوِيَةً وَتَحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ حَدْمُنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَثًا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو أُنْمُوتُوالْخِيُّ هُو ابْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ الذي المضمر المخبوء وكان صلى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَمَّا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَمَّا مِن كَثِيرِ وسإ قدأضمرله يوم صَلاةٍ وَلاصَوْمٍ وَلاصَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ تأنى السماء مدخان مَ بِهِ عَدْ أَنُو الرَّجُلِ الدَّجُلِ أَخْسَأُ حَرْمُنَ اَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا سَلَمُ بَنُ ذَرير قوله قال الدخّ أراد سَمِغْتُ أَبَا رَجَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أن نقال الدخان فلم يستطع أن يتمها على وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ قَدْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيًّا فَمَا هُوَ قَالَ الدُّنُّ قَالَ أَخْسَأُ مَلْمُ الْهُ عادة الكهان من الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ اختطاف بعض الكامات وأوليائهم عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ ون الجنّ مِنْ أَضْعًا بِهِ قِبَلَ ابْنِصَيًّا دِ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْانِ فِي أَطْمِ بَنِي مَعْالَةً وَقَدْ قَارَبَ قوله فىاطم الخكذا بضبط العيني وضبط ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذِ الْحُلُمَ فَكُمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهْرَهُ القسطلاني بسكون بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ ٱتَّشْهَدُ ٱنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ ٱشْهَدُ ٱنَّكَ رَسُولُ الْأُتّمِيّينَ الطاء ومعناءالحصن ر منو مغالة قبيلة من ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ ٱ تَشْهَدُ ٱ تِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَّهُ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الانصار آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلا بْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرْى قَالَ يَأْتيني صَادِقٌ وَكَاذِبُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الانصار قوله فرضه أى دفعه حتى وقع فتكسر وقيل الصواب فرصه الصاد المهملة المشددة أى قبض عليه بثوبه فضم بعضه الى بعض من رصصت الينيان رصاً

۱...

وَسَلَّمَ اِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ آخْسَأً فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ

يَا دَسُولَ اللهِ اَ تَأْذَنُ لِي فَهِ اَضْرِبْ غُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

قوله ان يكن هو لفظ هو تأكيد للضمير

المستتر أو وضم هو

موضعاً ياهوهوراجع الى الدجال وان لم

يتقدم ذكره اشهرته

ولایی ذر ان یکنه

بوصــل الضمير اھ

عينى لزيادة من

قوله وهو يختل أى يطلب مستففلاً له

ليسمع شيئاً من كلامه

الذى يقوله هو فى خلوته ليظهر للصحابة

حاله في أنه كاهن اه

عيني

القسطلاني

قوله له فيما رمرمة الح أي صوت خو

إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ ۞ قَالَ سالِمْ فَسَمِمْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَ نَطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَى ۚ بْنُ كَمْبِ الْأَنْصَادِيُّ يَوْمُنَانِ النَّخْلَ الَّبِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَق بجُذُوعِ التَّخْلُ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْأً قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِم عَلَىٰ فِراشِهِ فِي قَطيفَةٍ لَهُ فيها رَمْرَمَةٌ أَوْزَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أَمُّ ابْنِ صَيَّادِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِى بَجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِلا بْنِ صَيَّادِ أَىْ صَافِ وَهُوَ أَسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدُ فَتَنْاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيَّنَ ﴿ قَالَ سَالِمْ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىالنَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَاهُوَ آهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّلَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي ٱنْذِرُكُمُوهُ وَمَامِنْ نَبِّي اِلَّا وَقَدْ ٱنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ ٱنْذَرَهُ نُوخٌ قَوْمَهُ وَ لَكِنِّي سَأْقُولُ لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبُّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ اَ نَّهُ اَعْوَرُ وَانَّ اللَّهُ كَيْسَ بَأَعْوَرَ ۞ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ خَسَاتُ الْكَلْبَ بَعَّدْ تُهُ خَاسِئْينَ مُنِعَدينَ ۗ لَمُ ٢٠٠٠ قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَباً ۞ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ مَنْ حَبًّا بِابْنَتِي وَقَالَتْ أَثُمُ هَا فِي جِنْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَباً بِأَمَّ هَانِيْ حَدْمِنَ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً كَذَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثُنَا أَبُوالتَّسَيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَلَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبّاً بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاؤًا غَيْرَ خَزَايًا وَلَا نَدَامِىٰ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِتَّاحَتُّى مِنْ رَبِيمَةً وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ وَ إِنَّا لَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامَ فَمْرُنَا بَأْمْرِ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَذَاءَنَا فَقَالَ أَدْ بَعْ وَأَرْ بَعْ أَقْيُمُوا الصَّلاَّةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

وَأَعْطُوا نَحْسَ مَاغَنِمْتُمْ وَلاَ تَشْرَ بُوا فِى الدُّبَّاءِ وَالْخَنْتَمِ وَالنَّقيرِ وَالْمُزَفَّتِ مَلِ فِي وَالْمُرْبِي

مَانُدْعَى النَّاسُ بَآبَائِهُم حَدُنُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَا يَخِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْفِعِ عَنِ ابْنِ

قوله غیر خزایا جم الخزیان و هوالمفتضیم أوالدلیل أوالمستحی والندامی جمندمان بمعنی النادم اه عینی عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِواءٌ يَوْمَ

الْقِيامَة يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلان بْن فُلان حَرْبُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَن

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُلَهُ لِواا أُو يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيْقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلأن بْن فُلانِ ما بنك لا يَقُلْ خَبْتَتْ نَفْسِي حَدْثُ مُعَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ خَبْثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي حَدُنْ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْاَيَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَالْكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي ۞ تَابَعَهُ عُقَيْلُ مَا بِ لِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُمَ حَ**رُنَا** يَخْيَى بْنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِيهَابٍ أَخْبَرَ فِي اَ بُوسَلَمَةً قَالَ قَالَ اَبُوهُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ كَيسُتُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَا نَا الدَّهْرُ بِيدِي الَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَرْنَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَاعَبْدُ الْاعْلَىٰ حَدَّ ثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِ سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسَثَّمُوا الْعِنَبَ الكَرْمَ وَلا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْمُ لَمِ لِبَنْكَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ٱلكَرْمُ قَلْتُٱلْمُؤْمِنِ وَقَدْقَالَ إِنَّمَا ٱلْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَقَوْ لِهِ إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَقَوْ لِهِ لَامُلْكَ اِللَّا لِللَّهِ فَوَصَفَهُ با نَتِهاءِ الْمُلْكِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضاً فَقَالَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها حَرْنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَيَقُولُونَ الكَّرْمُ الْمَا

الكَرْ مُ قَلْبُ الْمُؤْمِن مُلِبِ قَوْل الرَّجُل فَداكَ أَبِي وَأَتِي \* فيهِ الزُّ بَيْرُ عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِني عَنْ سُفَيَانَ حَدَّثَنِي سَعْدُ نُنُ

لقست و خبثت واحد فی المعنی لکنه کره لفظ الخبث کذا فی الشر ح

كرماً لتأكيدتحريم الخمرلان في التسمية به تقريراً لما كانوا يتوهمونه من تكريم شاربها اه من الشرح وفي نسخة العيني (لاملك الآالله) بفتح وليم وكسر اللام أي لا يقولون الكرم أي لا يقولون الكرم أي لا يقولون الكرم أي المؤمن ويقولون الكرم الكرم شجر المنب

نهي عن تسمية العنب

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدَّى أَحَداً غَيْرَ سَعْدٍ سَمِنْتُهُ يَقُولُ أَدْمٍ فَدَاكَ أَبِي وَأَتِّي أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدِ مَا مِنْكُ قُولِ الرَّجُلِ جَمَانِي اللهُ فِداءَكَ \* وَقَالَ أَبُو بَكُرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بِآبَا ثِنَا وَأُمَّهَا تِنَا صَرْبَعُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثُنَا يَخِيَ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكُ إِنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُوطُكَةً مَعَ النَّبِي صَلَّى الله 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِي صَلَّى الله 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَها عَلى واحِلَيْهِ فَلَاَّ كَانُوا بِبَعْضِ الطَّريقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرعَ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَأَنَّ ٱبْاطَلْحَةَ قَالَ ٱحْسِبُ ٱفْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبَى اللهِ جَمَلنِي اللهُ وَمِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْ قَالَ لا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَىٰ ٱبُوطَلِّمَةَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَىٰ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدّ لَهُمَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبًا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدينَةِ اَوْقَالَ اَشْرَفُوا عَلَى الْمُدبِنَةِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ تَا يُبُونَ عَابِدُونَ لِرَ تِبْنَا لَحَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهٰا حَتَّى دَخَلَ الْمَديَّةَ لِمِهِكَ أَحَتَ الْأَسْلَاءِ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ مَدُن صَدَقَةُ بنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِنْ عَينِنَةَ حَدَثَنَا إِنْ الْمُنكَدِدِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَتَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا تَكْنَيْكَ آبَا الْقَاسِم وَلا كَرْامَةً فَأَخْبَرَ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِّ أَبْنَكَ عَبْدَ الرَّخْن للم المنك قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاشْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بَكُنْيَتِي ﴿ قَالَهُ أَنْسُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْمُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدُ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاثُمْ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لأ نَكْنيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي حَدْثُنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ سيرينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ ٱبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِإِسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي حَ**رْنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ

قوله مردنها حال و روی مردنها الرفع علی أنه خبر مبتدأ محذوف أفاده الشارح أی رمی نفسه من غیر رویة اه عینی قوله ولا کراهـة الم کرامة اه عینی عنی

قوله مأخبركذاعند الشارح وعندالمبنى فأخبر الهمزة مبنياً للمفعول مبنياً للمفعول ولا تكنوا من باب النفسل كما ذكره الشارح ولا تكنوا وفي الشارح النفعل المناوا من النفعل

(الحزونة) الصعوبة اه شارح

قوله ولاننعمك عيناً أىلانقرّعينكبذلك

قوله أسم بفتيم العمزة أمرمن الاسماء تمنى التسمية و يروىسم" كما فى العينى"

قولدفلهاهكذا بنبنی أن برسم بالالففانه واوی ورویفلهی بکسرالهاء من باب تعبذکره الشارح منغیر بیان الفرق بین رسمی الخط اه

عُمَّدِ حَدَّنَا اللهِ فَيْ اللهِ مَا اللهِ مَعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الْوَالِمَ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْدَ الرَّحْمِنِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَىٰ يَنِ فَلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَا بُو اُسَيْدِ بِالنّهِ فَاخْتُمِلَ مِنْ فَلِهِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اَنْ الصّبِيُ فَقَالَ اَبُو صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اَنْ الصّبِيُ فَقَالَ اَبُو صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اَنْ الصّبِيُ فَقَالَ اَبُو صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اَنْ الصّبِيُ فَقَالَ اَبُو السّيْدِ قَالِنَاهُ فَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلانُ قَالَ وَلٰكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ وَسَمّاهُ اللهِ عَنْ أَبُو الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُعَمّدُ بَنْ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاهِ يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ حَلَيْنَ صَلَاقًا بَنْ مَعْمَلُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

نُمَيْر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ قُلْتُ لِلابْنِ أَبِي اَوْفَىٰ رَأَيْتَ اِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَمْيراً وَلَوْقُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَيُّ عَاشَ آبُهُ وَلَكِنَ لَا نَبَيَّ بَعْدَهُ حَدْثُ سُلَمَانُ بَنُ حَرْبِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّ مَاتَ إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِماً فِي الْجُنَّةِ حَدَّمُنَا آدَمُ حَدَّثَا شُفْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّاحْنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَلا نَصارى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكْسَنُوا بِكُنْيَسَى فَالِمَّاأَ نَا عايمُ ٱقْسِمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَرَوْاهُ أَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ**رُسُ مُوسَى بَنُ** إِسْمُميلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوا نَهَ حَدَّثُنَا ٱبُوحُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاْ تَكْشَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي ٱلْمَاٰمِ فَقَدْ رَآنِي فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَمَـثُّلُ صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَـبَوَّا مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ حَمْرُنَ لَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَلِى غُلامٌ فَأَ تَيْتُ بِهِ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَنَّكُهُ بَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى حَرُمُنَ اَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاْقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ١٤ رَوْاهُ أَبُو بَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِ إِلَى تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا أَبُونُعَيْم الْفَضْلُ بْنُ دُ كَ يَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُم يْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّ كُمَةِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَةَ بْنَ هِ شَامِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بَكَّهَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُها عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ لَمِ اللَّهِ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَمِنَ ٱسْمِهِ حَرْفاً ۞ وَقَالَ ٱبُوحَازِمِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبيّ

قوله من المؤمنــين ساقط فى بعض النسيخ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبِاهِمِ مِرْنَى اَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَثَنِي اللهُ عَلَيْهِ حَدَثَنِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِ بُكِ السَّلامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَتْ وَهُو يَرِي مَالاَ نَرِي حَ**رُبُنَ مُ**وسَى بْنُ

إِشْهُمْ إِلَى حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا اَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِى الثَّقَلِ وَا نُجَشَةُ غُلامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُ بِإِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْجَشَ رُو يْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقُوادِيرِ عَلَم اللهِ الْكُنْيَةِ

للِصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ حَدْنَ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ أَلُوادِثِ عَنْ أَبِي التَّيْاحِ عَنْ أَنْسِي اللَّهِ عَنْ أَنْسِي اللَّهِ عَنْ أَنْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً وَكَانَ لِي أَخْ يُقْالُ لَهُ

آبُو عُمَيْرِ قَالَ آحْسِبُهُ فَطَيْمُ وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَالَ لِمَا أَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّهُ يُو ُنَفُرُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

كَانَتْ لَهُ كُنْيَةُ أُخْرِي حَ**رْنَا** خَالِدُ بَنُ يَخْلَدِ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَى أَبُو خَازِمٍ عَنْ كانَتْ لَهُ كُنْيَةُ أُخْرِي حَ**رْنَا** خَالِدُ بَنُ يَخْلَدِ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَى أَبُو خَازِمٍ عَنْ

سَهْلِ بْنِ سَمْدِ قَالَ إِنْ كَأْنَتْ اَحَبَّ اَسْمَاءِ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَا بُو تُرَابِ وَ إِنْ كَأْنَ لَيَفْرَ حُ أَنْ يُدْعَىٰ بِهَا وَمَاسَمًا ﴿ أَبُو تُرَابِ إِلاَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصَبَ

يَوْماً فَاطِمَةَ نَغَرَجَ فَاضَطَّحِبَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبَهُهُ فَقَالَ هُوَ ذَا مُضَطِّحِعُ فِى الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتَلَاً ظَهْرُهُ ثُرابًا خَفِعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الثَّرَابَ عَنْ ظَهْرِ هِ وَيَقُولُ

آخِلِسْ يَا آبَا تُرَابِ مَ**رَكِكَ** آ بُهَضِ الْاَشْهَاءِ اِلَى اللهِ صَ**رَبَنَا** آبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُهَيْبُ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْنَى الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ عِنْدَ اللّهِ دَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَكِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْنَى الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ عِنْدَ اللّهِ دَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ صَلَمُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُسَ يُرَةً

قوله يا عائش بفتم الشين وبجوز ضمها وكذلك ياانجش الآتي أفاده الشارح

أحسبه فطيماً نخ النفر طير صغير كالمصافيرحرالمناقير (عيني)

قوله و ما سماه ابو تراب برفع ابوعلی الحکایة و فی بعض النسیخ وما سماء أبا تراب بالنصب اه الی الجدار فی المسجد نخ

قولهأخنىأىأفحش ويروى أخنع أى أذل وأوضع كمايأتى وراء هذ. الصفحة

قولهشاهانشاه كذا بسكون نون شاهان و رسم فى نسخة بوصلها الى الشين واصلهبالفارسية شاه شاهان ويخفف على شهنشاه و هكذا أدخلوه فى لفتنا

رِوْايَةً قَالَ اَخْنَعُ آشِمِ عِنْدَاللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ اَخْنَعُ الْاَسْمَاءِ عِنْدَاللّهِ رَجُلُ تَسَمَّى عَلِكِ الْأَمْلَاكِ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَبْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانَ شَاهُ مَا سِبِكُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ ﴿ وَقَالَ مِسْوَرُ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ انْ أَبِ طَالِبِ حَدْثُنَا ٱبُوالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا اِسْمُعيلُ حَدَّثَنِي أَجِي عَنْ سُلَيْ إِنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ إَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ أَسُامَةً اَبْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَارِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَسَامَةُ وَ رَاءَهُ يَهُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَ بَنَي حَادِث بْن الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَة بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرًّا بِمَجْلِسِ فَيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيِّ ابْنُ سَلُولَ وَذَٰ لِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ فَإِذَا فِي الْجَلِيسِ أَخْلَاطٌ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَالْمُشْرَكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَ فِي الْمُسْلِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَت الْجَلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ خَمَّرَ ابْنُ أَنَيِّ ٱنْفَهُ برِدَائِهِ وَقَالَ لا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَبْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَّى ابْنُ سَلُولَ آيُّهَا الْمَنْءُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فى مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْاحَةَ بَلِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا في مَجَالِسِنَا فَالَّا نُحِتُ ذٰلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ رَكِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتِّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰسَمْدِ بْنِ عُبادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالَ اَبُوحُبَابِ يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَيِّي قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اَىٰ رَسُولَ اللهِ بَأْبِي أَنْتَ آعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِيتَابَ لَقَدْ لِجَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هَٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَىٰ اَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَكَمَّ رَدَّ اللّهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي اَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَ يْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ

قولههذهالبحرة يريد يثرب وقدتقدم أن البحرة بمعنى القرية

قوله شرق بذلك أي غص به

قوله الآية هو من الشرح في صنيع الطابعمعأنهموجود

ونه قد توجه أي ظهر وجهه شارح قبوله فاسلموا و في روايةوأسلموا بالواو وبكسر اللام عطفآ على فبايعــوا أفاده الشارح

قوله المعاريض الخ جے معراض من التعريض وهوخلاف التصريح من القول وهوالتورية بالشيء عن الشيُّ و معـني مندوحة متسمة يعنى أنَّ المعاريض يستغنى بها الرحل عن الاضطرار الى الكدباه من الميني "

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَٱضْحَابُهُ يَعْفُونَ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ وَاهْلِ ٱلكِيتَابِ كَمَا اَمْرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُ ونَ عَلَى الْآذَى قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ الْآيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثَيْرٌ مِنْ آهُل الْكِتَاب فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأْقَلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا اَمَرَهُ اللهُ ۚ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فَيهِمْ فَكَمَّا غَرْ إِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْراً فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَاديدِ الْكُنْفَارِ وَسَادَةٍ قُرَ يُشِ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَا بُهُ مَنْصُورِ بِنَ غَاغِينَ مَعَهُمْ أَسَادَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُنْقَارِ وَسَادَةِ قُرَيْشِ قَالَ ابْنُ أَنَى ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْإِفْرَانِ هَذَا اَمْرُ قَدْ تَوَجَّهَ فَباليمُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلام فَأَسْلُوا حَدْمُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوْانَةَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُقَلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ ٱبْاطَّالِبِ بِشَيْ فَايَّهُ كَاٰنَ يَحُوطُكَ وَيَهْضَبُ لَكَ قَالَ نَمَ هُوَ فِي ضَعْضاحٍ مِنْ نَادِ لَوْلااً نَا لَكَانَ فِي الدَّدَك الْاَسْفَل مِنَ النَّادِ كُرِبُكُ أَلَمُارِيضُ مَنْدُوحَةُ عَنِ الْكُذِبِ ﴿ وَقَالَ إِنْ حَقُّ سَمِغْتُ أَنْسَا مَاتَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ الْفُلامُ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَدَأً نَفَسُهُ وَادْجُو اَنْ يَكُونَ قَدِ اَسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةُ حَدَّمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّا فِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسيرٍ لَهُ تَخَدَا الْحادي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْفُقْ يَا أَنْجَشَهُ وَيْحَكُّ بِالْقَوْادِيرِ حَرْبُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا كُمَّادُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ وَآيُوبُ عَنْ أَبِي وِلا بَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرِ وَكَانَ غُلاثُم يَحْدُوبِهِنَّ يُقَالُ لَهُ ٱ نُجَشَةُ فَقَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوْادِيرِ قَالَ آبُوقِلا بَةَ يَهْنِي النِّسْاءَ حِرْنُ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَّا حَبَّانُ حَدَّنَّا هَأْمُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنسُ ا بْنُ مَالِكِ قَالَ كَاٰنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِ يُقَالُ لَهُ ٱنْجَشَةُ وَكَاٰنَ حَسَنَ

في نسخ المتن

ری

نرّ الزجاجة نح

الصَّوْت فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ لِمَا نْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوْارِيرَ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنَى ضَمَفَةَ النِّسِاءِ حَرْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنى قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْمَدينَةِ فَزَعْ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ شَيْ وَ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْراً ﴿ لِلَّا قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشِّيْ لِيْسَ بِشَيْ وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بَحَقِّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَابَرَيْنِ يُمَذَّبَانِ بِلا كَبيرِ وَ إِنَّهُ لَكَبيرُ صَرْبَنَا مُعَدَّدُ بنُ سَلام أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يَحْبَي بْنُ عُرْوَةَ اَ نَهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بِشَيْ قَالُوا يارَسُولَ اللَّهِ ْ فَايَّهُمْ يُحَدِّرُونَ آخْيَانَا بِالشَّيْقَ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَامَةُ مِنَالْحُقّ يَغْطَفُهَا الْجَنَّيُ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُن وَ لِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فيها أَكْثَرَ مِنْ مِأَلَةً كَذْبَةٍ لَمُ اللَّهُ لَا يَعْمِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْابِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَقَالَ اَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَالِشَةً رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَرْبُ ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ ا فَتَرَ عَنَّى الْوَحْيُ فَبَيْنَمَا أَنَا آمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ الشَّمَاءِ فَرَ فَعْتُ بَصَرِي إلى الشَّمَاءِ فَاذَاا لَلْكُ الَّذِي لِجَاءَ فِي بَجِراءَ قَاعِدْ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ حَذَّتُ ابْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ مَنْمُونَةَ وَالنَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَكُلَّ كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْبَعْضُهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَدْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِلْ اللَّهِ لَكُتِ الْمُودِ فِي الْمَاء

قوله فيقرّها بهـذا الخضبط عندانشار ح و بفتم القاف عنـد العينيّ أى يصوّت بها

ثلثالدلاالاخير نخ

<sup>.</sup>ولەفىحائط**أ**ىبستان

فاذا هو ابوبكر نخ

وَالتَّطِينِ حِ**رْمُنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلَىعَنْ عُثْمَاٰنَ بْن غِياثٍ حَدَّثَنَا ٱبُوءُثْمَاٰنَ عَنْ أَبى مُوسَى اَ نَهُ كَانَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَارُطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدينَةِ وَفَيَدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَبْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ فَحَاءَ رَجُلُ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبْتُ فَاذًا ٱبُو بَكُر فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَاسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ ٱفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَا ذَا عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَلَّةِ ثُمَّ ٱسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ وَكَاٰنَ مُتَّكِئًا كَفَّلَسَ فَقَالَ ٱفْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَلَّةِ عَلَىٰ بَلُوٰى تُصيبُهُ ۚ اَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَاذِا عُمَّاٰنُ فَضَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بالْجَلَّةِ فَأَخْبَرْ تُهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ **لَمِبْكُ** الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّنَّى بيَدِهِ فِي ٱلْأَرْضِ حَدَّثُنَا ثُمُعَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سُلَمْانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَيْدَةً مَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ خَنِ السَّلَىّ عَنْ عَلَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى جَنْازَةٍ بَغْعَلَ يَنْكُتُ الْاَرْضَ بِمُود فَقْالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَقَالُوا اَ فَلا نَشَّكِلُ قَالَ اغْمَلُوا فَيْكُلُّ مُيَسَّرُ فَامَّامَنِ اَعْطَىٰ وَاتَّقَى الْآيَةَ لِمُرْكِكُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّحَيُّبِ **حَرْنِي**ا أَبُوالْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرَّهْرِيّ حَدَّثَنْني هِنْدُ بْنْتُ الْحَرَثُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُنْجَانَ اللَّهِ مَاذًا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِن وَمَاذًا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَن مَنْ يُو قِظُ صَواحِب لْحَجَر يُربِدُ بِهِ اَذْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِىالدُّنْيَا عَادِيَةٌ فِى الْآخِرَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي تَوْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا قُلْتُ اللهُ ٱكْبَرُ حَدَّنَ ابُو الْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرَّهْرِيّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي اَخِيءَنْ سُلَمْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيقِ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى ٓ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ تُهُ نَّهَا لِجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فِي المشجِدِ

قوله الغــوابر أى البواقى اهشار ح

خذفت الحصاة ونحوها خذفاً من باب ضرب رميتها بطرفىالابهام والسبابة اه مصباح

فسمت أحدهما ولم يسمت الا<sup>س</sup>خر نخ

اقتصر الشارح على كسر جيم الجنازة

فِي الْعَشْرِ الْغَوْابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَشْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمُسْجِدِ الَّذي عِنْدَ مَسْكُن أَمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِهِمَا رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رِسْلِكُمْا اِتَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَىّ قَالَاسُجْانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُبْرَ عَلَيْهِ مَا مَا قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّم وَ إِنِّي خَشيتُ آذيَقْذِفَ فِى قُلُوبَكُمُا لِلْمِسْكِكِ النَّفِي عَنِ الْخَذْفِ **طَرْنَا** آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِهْتُ عُقْبَةً بْنَصْهِبْانَ الْأَزْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّل الْمُزَنِيّ قَالَ نَهَى النَّبَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَشْكُأُ الْمَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفَقَأُ الْمَيْنَ وَيَكْسِرُ النِّينَ لَمِسْتِكَ الْحَنْدِ لِلْمَاطِسِ حَرْبَنَا تُحَمَّدُ ابْنُ كَشِرِ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلان عِنْدَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَهُماْ وَلَمْ نُشَمِّت الْآخَرَ فَقيلَ لَهُ فَقَالَ هَذَا حَمِدَ اللهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهُ للمِنْكُ تَشْمِيتِ الْمَاطِيسِ إِذَا حَمِدَ اللهُ عَ فيهِ أَبُوهُمَ يْرَةَ حِدْنًا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَت بْنِ سُلَيْمِ قَالَ سَمِهْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانًا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْيِضِ وَأَيِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الماطِسِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلامِ وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ وَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ عَنْ خَاتِم الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالسُّنْدُسِ

من التاوب كم

سَبِيعِ عَنْ حَامِمُ الدَّهِبِ أَوْ قَالَ حَلْقَهُ الدَّهِبِ وَعَنْ لَبُسِ الْحَرْرُ وَالدَّبِاجِ وَالسَّلَدُسُ وَالْمَيْاثِرِ لَلْمِ اللَّهِ عَنْ النَّائُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمَثْبُرِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهُ هُرَ يْرَةً ادَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمَثْبُرِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهُ هُرَ يُرَةً وضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهُ يُعِبُ الْمُطَاسَ وَ يَكُنَ هُ التَّنَاوُبَ فَا ذِا عَطَسَ عَفِيدَ اللهُ عَنْيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِمَهُ أَنْ يُشَمِّمَهُ وَامَّا التَّنَاوُبُ

فَا غَمَا هُوَمِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا ٱسْتَطَاعَ فَا ذَا قَالَ هَاضَعِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مُ المجل إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ حَرُثُنَ مِالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ سَلَمَة أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَشْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمَدُ بِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ آخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ ۚ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدَيُكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بالكُمْ المبكك الأيُشَمَّتُ العاطِسُ إذا لَمْ يَحْمَدِ اللهُ حَدُّمنَ آدَمُ بنُ أَبِي إياسِ حَدَّثُنا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمْا وَلَمْ بُشَمِّتِ الْاَخْرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَاللَّهِ شَمَّتَ هٰذَا وَلَمْ تَشَمِّمْنَى قَالَ إِنَّ هٰذَا حَمِدَاللَّهُ وَلَمْ تَخْمَدِاللَّهُ لَ إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ حَدْمُنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ ۗ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّمْاؤُبُ فَاتَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا ٱسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَعِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

- الله الرحمن الرحيم الله كتاب الاستندان كا

مَا سِبُ بَدْهِ السَّلَامِ حَدْمُنَا يَغْنَى بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّذَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَا مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَا مَا اللهِ اللهُ الل

طُولُهُ سِيتُّونَ ۚ ذِرَاعًا فَكَا ۚ خَلَقَهُ قَالَ آذَهَبْ فَسَيْمْ عَلَىٰ ٱولَٰئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلا يُكَةِ عُلُولُهُ سِيَّةُ وَالنَّالُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا عُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيِّدُ فَلَيْمُ فَقَالُوا عَلَيْكُمْ فَقَالُوا

السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَخَمَهُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَخَمَهُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَلَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ ع**ارِبِ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

على الحال قاله العينيّ و في نسخة على او لئك نفر ٍ من الملائكة جلوس ٍ

فى موضع و قوله التثاؤب بالعمزة فى الموضعين جيعاً على ضبطالشارحوأنكر الجوهرى الواووقال غيره انهما لغتان وبالعمزوالمد اشهر

قوله تثاوب بالواو

في الموضعين وبالهمزة

[/4]

قولہ جــلوس جم حالسوارتفاعهعلی

نه خبر ومنحث

العرسة بجوز نصبه

آمَنُوالْاتَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَهْلِها ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهٰا اَحَداً فَلاٰ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمْ

أَدْجِمُوا فَادْجِمُوا هُوَاذْ كَيْ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَذْخُلُوا يُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَثَاعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبْدُونَ وَمَاتَكُنَّمُونَ وَقَالَ سَعيدُ انْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤْسَهُنَّ قَالَ آصْرِف بَصَرَكَ عَنْهُنَّ قَوْلُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَادِ هِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ® وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ وَقُلْ اِلْمُؤْمِنَات يَفْضُضْنَ مِنْ اَبْصارهِنَّ وَ يَخْفَظْنَ فُرُ وَجَهُنَّ ﴿ خَائِنَةَ الْاَغْيُن مِنَ النَّظَرِ اللَّهَانُهِيَ عَنْهُ وَقَالَ الرُّهْرِيُّ فِي النَّظَر إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلَحُ النَّظَرُ إِلَىٰ شَيُّ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَكُرِهَ عَطَاءُ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ بِمَّكَّةَ اِلَّا اَنْ يُريدَ اَنْ يَشْتَرَىَ **حَدُّنَا** اَبُوالْيَهَاٰن أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِءَن الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْهَاٰنُ بْنُ يَسَادِ أُخْبَرَ نِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَدْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْر خَلْفَهُ عَلَىٰ عَجُز رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضيئاً فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنَّاسِ يُفْتيهِمْ وَ اَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ مِنْ خَثْمَ وَضيئَةٌ تَسْتَفْتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الفَصْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسنتُهَا فَالْتَفَتَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ اِلَّيْهَا فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ

الْفَضْل فَمَدَل وَجْهَهُ عَنِ النَّظُرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَر يِضَةَ اللهِ فِي الْجِحّ عَلَىٰ

عِبَادهِ ٱذْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لأيَسْتَطيمُ أَنْ يَسْتَوىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ

تحوله فاخلف سده

أىمدّها الى خلفه

**قوله** قول الله عن " و حلّ قدرلهالشار -

فعلاً فقال بدل له

قول الله ثم قال و لا بي

ذر يقولالله تعالى اه

قوله الأالمجلس بفتم ۔ اللام مصدر ممیی **أ**ي الاً الجــلوس

أَنْ أَحْجَ عَنْهُ قَالَ نَمَ حَرُثُ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُمَّدٍ أَخْبَرَ نَا ٱبُوعَامِر حَدَّثَنَا زُهَيْرَ عَن زَيْدِ ابْن اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرُقَاتِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْجَعَلَسَ فَأَعْطُو الطَّريقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَاحَقُ الطَّريقِ

( يارسولالله )

وتقدم في المظالم بلفظ اذا أتيتم الى المجلس بكسر اللام أغاده العيني

يَادَسُولَاللَّهِ قَالَ غَضَّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذْى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْنُ بِالْلَهُرُ وف وَالنَّهُو عَنِ الْمُنْكَرِ مُلِبِ السَّلامُ النُّم مِنْ أَسْاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بَعِيَّةٍ فَخَيُوا بَاخْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا حَدُنُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّ تَنِي شَقيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلامُ عَلَىٰ ميكانُيلَ السَّلامُ عَلَىٰ فُلانِ فَلَا ٱنْصَرَفَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ فَاذا حَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ بِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَا تُهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلَى عِبَاد اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَدْضِ أَشْهَدُ أَنْ لأ إله إلّا اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ نُمُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلام مَاشَاءَ عَلِمِبْ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَشْيِرِ حَدُنْ لَمُ مُثَادُ بْنُ مُقَاتِلِ ٱبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ هَاْمٍ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغيرُ عَلَى الكَبيرِ وَالْمَاتُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَليلُ عَلَى الْكَشيرِ لَمَ الْم سُلِيم الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي حَدُمنًا مُعَمَّدُ أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي زِ يَادُ ٱنَّهُ سَمِعَ ثَابِيّاً مَوْ لَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبْاهْمَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّا كِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالمَاشِي عَلَى القاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرِ للبلب تَسْلِيمِ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ حَدْمُنا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ بِي زِيادُ اَنَّ ثَابِيّاً أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَىٰ عَبْدِالرَّ خَمْن بْنِ زَيْدِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ اَنَّهُ قَالَ يُسَلَّمُ الرَّاكِثِ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرِ مَلْ مِكْ تَسْلِيم الصَّغيرِ عَلَى الْكَبيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ طَهُمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ

هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغيرُ عَلَى ألكَبيرِ وَالْمَارُّ

*N*: ن جعش

عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرِ للربكِ إِفْشَاءِ السَّلَامِ حَدُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَا جَرِيرُ عَنِ الشَّيْبِ إِنِّي عَنْ اَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّ نَعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَنَ أَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيِعِ بعينادَةِ الْمَديضِ وَآيِّباعِ الْجَنَّائِرُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِيسِ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ الْمُظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ وَنَهَانَا عَنْ تَخَيُّم الذَّهَبِ وَعَنْ زُكُوبِ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرُقِ السَّلَامِ لِلْمَغْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَغْرِفَةِ مِثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَا الَّذِيثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي أَخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُ و أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَئُ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّمَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَىٰ مَنْ لَمْ تَعْرِفُ صَرْبُ عَلَيُّ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي اَ يُؤْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُ حُمْرَ آلْحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا وَيَصُدُّ هَٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّات للمسب آيَةِ الْحِجَابِ حَدُنُ يَعْنَى بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ بِي يُونُسُ عَن ابْن

شيهاب قالَ أُخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ آنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِسِنِينَ مَقْدَمَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةَ نَفَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْراً حَيَاتَهُ وَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَاٰنَ أَنَّ ثُنُ كَفْبِ يَسْأَلُنَى عَنْهُ وَكَاٰنَ اَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُنْتَنَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَزَيْنَبَ آبْنَةِ جَمْيْس أَصْبَحَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها عَرُوساً فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّمَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَمِنْهُمْ رَهْطُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْالُوا الْمُتَكَثَّ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَىْ يَخْرُجُوا فَمْشَى رَسُولُ اللهِ

وتسمت العاطس نخ

قوله للمعرفة وغير المعرفة أي على من تعرف ومن لاتعرف فاللام كمافي قول الملك العلام و بخرّون للاذقان

. فرجمورجیت معه نن

قولەوان بفتىم<sup>ال</sup>ھمزة وكسرها ( شار ح **)** 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ خُجْرَةٍ عَالَشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَهْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلىٰ زَ يْنَبَ ْ فَإِذَاهُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغ عَتَبَةَ مُجْرَةٍ عَالْشَــةَ فَظَنَّ اَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ فَا ذَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِثْراً حَدْثُنَا أَبُوالنُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا ٱبُومِجِ لَزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا َّتَزَوَّ جَ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَّحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَّهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَمَدَ بَقِيَّةُ الْقُوْمِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاذِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ الَّهُمْ فَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْجِجابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَٱنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ يَا ٱتَّيَهَا الَّذَيْنَ آمَنُوا لاَ تَذْخُلُوا مُيُوتَ النَّبِيّ الْآيَةَ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ فَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ ٱ نَّهُ لَمْ يَسْتَأْ ذَنْهُمْ حْينَ قَامَ وَخَرَجَ وَفَيهِ ٱ نَّهُ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا حَرْثُنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْجُبْ نِسْاءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ اَذْوَاجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْل قِبَلَ الْمُنَاصِعِ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ ذَمْعُةَ وَكَانَتِ آمْرَأَةً طَويلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهْوَ فِي الْجَلِيسِ فَقَالَ عَرَفَتُكِ نَاسَوْدَةُ حِرْصاً عَلَىٰ اَنْ 'يْنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ لَلْمِسبك الْإِسْتِينَذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ حَذْمُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هُهُ نَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ٱتَّطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي مُحَجّرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْدًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ

وقال مامنعك نخ

لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ اِتَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِيْنَذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ حَرْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا مُعَادُ بنُ زَيْدِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنْسِ بنِ مالكِ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ خُجَرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ أَوْ بَمَشَاقِصَ فَكَأْتَى أَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَظْمُنَهُ مُ السبك زِنَا الْجُوارِ مِدُونَ الْفَرْجِ مِدُنَا الْجُمَيْدِي تَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَن ابْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَشَيْأً أَشْبَهَ بِاللَّمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَى مَمُودُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ مَارَأً يْتُ شَيْأً أَشْبَهَ بِاللَّمَ مِثْمَا قَالَ أَبُو هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ٱدْرَكَ ذَلِكَ لَأَمَّحَالَةَ فَزِنَا الْمَيْنِ النَّظَرُ وَذِنَا الإَسْانِ الْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ التَّسْلِيم وَالْإِسْتِيْنَان ثَلاثاً حَدُنا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْكُنِّي حَدَّثُنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَ إِذَا تَدَكَّلَمَ بِكَامَةِ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَدْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعبِدِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ انْكُذرِيّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِيسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَادِ إِذْ جَاءَ ٱبُومُوسَى كَأْنَهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ آسْتَأْ ذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَمْتُ فَقَالَ مَامَنَمَكَ قُلْتُ ٱسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَكُمْ 'يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتَقَيَّمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً اَمِنْكُمْ اَ ـُدُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَتُ بْنُ كَمْبِ وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ذَٰلِكَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَادَكَ أَخْبَرَنَى بْنُ ءُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزيدُ بْنُ خُصَيْفَةً

عَن بُسْرِ سَمِعْتُ ٱباسَعِيدِ بِهِذَا لَلْمِ الْحَكَ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَاءَ هَلْ يَسْتَأْذَنُ ﴿ قَالَ

قوله بمشقص هو نصل سهم اذا كان طويلاً غير عربيض و توله أو بمشاقص شك من الراوى اه عين قوله يختل الرجل أي يأنيه من حيث لايشعر اه شار ح

و النفس تمنى نخ

**قولهأ**منكم أحدالخ مقول|بىموسىرضى الله تعالى عنه

سَعيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي دَا فِيمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ اِذْنُهُ حَدَّثُنَا اَبُونُعَيْم حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرَّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبْنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ ٱبْاهِمْ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَىَّ قَالَ فَأَنَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأُذنَ كُمْم فَدَخُلُوا التَّسْلِيم عَلَى الصِّبْيانِ حَدُن عَلَيْ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَ فَاشْغَبَهُ عَنْ سَيَّادِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَا نِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ نَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَأَيْهُم وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ مَا سَبُّ تَسْلِيمِ الرَّجْالِ عَلَى النِّسِناءِ وَالنِّسِاءِ عَلَى الرِّ خِالَ حَرُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خاذِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلَ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُلْتُ لِسَهْلِ وَلِمَ قَالَ كَانَتَ لَنَا عَجُوذُ تُرْسِلُ إلى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَةَ نَخُلُ بِالْمَدينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلِقِ فَتَطْرَحُهُ في قِدْر وَتُكُرْ كِرُ حَتَّاتِ مِنْ شَعِيرٌ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ ٱنْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا فَنَفْرَ حُمِنْ آخِلِهِ وَمَا كُنَّا تَقِيلُ وَلَا نَتَغَدّى إِلَّا بَعْدَ الْجُغَةِ حَدْثُنَا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ خَنِ عَنْ عَائِشَةَ

قوله نخل بالرفعو لغير أبىذر بالجرعطف سان ليضاعة أو بدلا منها أي بستان اه شار ح

قوله ترى مالانرى كذافى المتزوالثمرح و قوله تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضى يرىمالانرى كاهورواية فيماسق

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَالِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ تَرْى مَالاَ نَرْى تُريدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ثَا بَعَهُ شُعَيْثُ وَقَالَ يُونُسُ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَبَركانَّهُ المبك إذا قَالَ مَن ذَا فَقَالَ آنَا حَدُن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدِ الْمَلِكِ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنكَدِد قَالَ سَمِغْتُ خِابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ا تَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَأَنَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كُر هَمَا لَمُ كِبُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلامُ ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاْمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاٰتُهُ وَقَالَ النَّبُّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْمَلا بِكُمُّةُ

عَلَىٰ آدَمَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَدْنَى السَّحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْعِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمُسْعِدِ فَصَلَّىٰ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ آذجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ فَارْجِع فَصَلَّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّمَانِيَةِ أَوْ فِي الَّذِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا مْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ آسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ آفَرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الْقُرْ آنِ ثُمَّ أَزْكُعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ راكِماً ثُمَّ أَزْفَعْ حَتَّى تَسْتَوىَ قَائِماً ثُمَّ أَشْجُدْ حَتَّى تُطْمَئِنَ سَاجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ثُمَّ أَسْحِبُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ خالِساً ثُمَّ ٱفْعَلْ ذٰلِكَ في صَلا مِكَ كُلَّهَا وَقَالَ ٱبْوَاسَامَةَ فِي الأخيرِ حَتَّى تَسْتَوِى قَائِماً حَدُنُ ابْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنِي يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً المبعث إذا قال فلأن يُقْرِ نُكَ السَّلامَ حَدُنُ الْ أَبُونُمَنِي حَدَّثُنَا زَكَر يَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِراً يَقُولُ حَدَّثَنِي اَبُوسَلَمَةَ بْنُعَبْدِالرَّحْمْنِ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِ ثُكِ السَّلامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَمِ بِنِكُ التَّسَليمِ فِي مَخِلِينِ فيهِ أَخْلَاظُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ حَدُنُ اللَّهُ مِنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَاراً عَلَيْهِ اِكَاٰفُ تَخْتَهُ قَطيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَاَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُو دُسَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَرِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَذْرِ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسِ فَيْهِ أَخْلَا ظُ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي إِبْنُ

سَلُولَ وَفِي الْجَالِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَاَّ غَشِيَتِ الْجَالِسَ عَجَاجَةُ الدَّاتَةِ خَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

ثُمُ آ فِراً عَا تَيْسُرَ نَحَ

يقرأ عليك السلام نخ

العجاجةالغبار وقوله خر أى عطى عيني

( ابي )

قوله لا تغـبروا أى لاتشـيروا الغبار اهـ عنى

أُبَيِّ اَ نَفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لا تُغَبِّرُوا عَلَيْنا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيِّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لْاَاحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَاتَقُولُ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَٱرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَنَ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوْاحَةَ آغْشَنَا فِي عَجَالِسِنَا فَايَّا نُحِتُ ذَٰ لِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا اَنْ يَتَوَاثَبُوا فَكُمْ يَزَل النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُواثُمَّ رَكِبَ داتِّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَمْدِ بْن عُبَادَةَ فَقَالَ أَىٰ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَيَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ آغَفُ عَنْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَأَصْفَحْ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ اَعْطَاكَ اللهُ ٱلَّذِي اَعْطَاكَ وَلَقَدِ أَصْطَلَحَ اَهْلُ هَٰذِهِ ٱلْبَحْرَةِ عَلَىٰ اَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَكُمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَٰلِكَ بالْحَقّ الَّذَى اَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَ يْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ إِلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ أَقْتَرَ فَ ذَنْباً وَمَنْ لَمْ يُرُدَّ سَلاْمَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَ اِلَىٰ مَتَىٰ تَنَبَيَّنُ تَوْ بَهُ الْعَاصِي ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ وِ لَا تَسَكِّلُوا عَلَىٰ شَرَ بَةِ الْحَمْر حَدُنُ ابْنُ أَبَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عَقَيْل عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ مْمْنِ بْنِ عَبْد اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَ نَهِيٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِنَا وَآتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِى نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَيَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ اَمْ لا حَتّى كَلَتْ خَمْسُونَ لَيْـلَةً ۚ وَآذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُوبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حينَصَلَى الْفَجْرَ المُ بِنِكُ كَيْفَ يُرَدُّ عَلَىٰ آهٰلِ الذِّمَةِ السَّلاَمُ حَدُّنَ الْبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ نَي عُرْوَةُ اَنَّ عَالَيْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُود عَلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْ ثُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالَّاغَنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهٰلاً يَاعَائِشَةُ فَاِنَّ اللهُ أَيْحِتُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله هـذه البحرة وبروى البحيرة وهى القرية كما تقدم فى هامش ص ١١٢

قوله فیعصبونه بالفاء و النون و لابی ذر فیعصبوه اه شارح قوله شرق أی غص

به یعنی بقی فی حلقه لایصمدو لاینزل اه

قوله آذن أى أعلم

وَسَلَّمَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ حَرُبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينًا رعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَالَّمَا يَقُولُ آحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ حَرْبُنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ حَدَّثَنَا أَنْسُ ابْنُ مَاللِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَينُكُم َ آهْلُ الْكِتْابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ لَلِي اللَّهِ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُخذَرُ عَلَى الْمُسْلِينَ لِيَسْتَمِنَ أَمْرُهُ حَدَّثُ يُوسُفُ بَنُ بُهُ لُولَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِذْرِيسَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّ بَعْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَٱبْا مَرْتَدِ الْغَنُويَّ وَكُلُّنَا فَارِسْ فَقَالَ ٱ مُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بَهَاٱ مْرَأَةٌ مِنَ آلمَشْرِكينَ مَعَهَا صَحِيفَةُ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَأَ ذَرَكُنَاهَا تَسيرُ عَلى جَمَل كَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا آيْنَ ٱلْكِتَابُ إلَّذي مَعَكُ قَالَتْ مَامَعِي كِتَابُ فَأَ نَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي دَخْلِهَا فَأَ وَجَدْنَا شَيْأً قَالَ صَاحِبًايَ مَانَرُى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذَى يُخلَفُ بِهِ لَخْرِ جِنَّ الْكِتْابَ اَوْ لَا جَرَّ دَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجَدَّ مِنَّى اَهْوَتْ بَيدِهَا إِلَىٰ مُحَبِزَتِهَا وَهَىَ مُحْتَجِزَةٌ بَكِسَاءٍ فَأَخْرَجَت الْكِتَابَ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا خَاطِبُ عَلَىٰ مَاصَنَعْتَ قَالَ مَابِي إلاّ أَنْ أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لي غِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يَدْ فَمُ اللهُ بِهَا عَنْ اَهْلِي وَمَالَى وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَّاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَمُ اللهُ بهِ عَنْ آهْلِهِ وَمَا لِهِ قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ اللَّخَيْرِ ٱ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهُ ۚ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ غُنُقَهُ قَالَ فَقَالَ يَاعُمَرُ وَمَا يُدْريِكَ لَمَلَّ اللَّهُ قَدِاطَّلَعَ عَلَىٰ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ

احتجزالرجلبازاره شدّه فی وسطه وحجزة الازار،مقده وحجزة السراویل التی فیها التکة

بما بدلت :

قوله تجاراً اقتصر القسطلانی علی هذا الضبط وقال العینی بضم الناء وتشدید الجیم و بکسر التاء و تخفیف الجیم اه

الْجَنَّةُ قَالَ فَدَمَعَتْ عَيْنًا مُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا سَجِكَ كَيْفَ يُكْتَبُ الكِتاكِ إلى أخل الكِتاب حدَّث مُحَدَّد بن مُقاتِلِ أَبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ٱبْاسْفَيْانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ ٱدْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَ يْشِ وَكَانُوا يَجَاراً بالشَّام فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَديثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بَكِتَابِ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فَيْهِ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ إِلَىٰ هِمَ قُلَ عَظِيمِ الرُّومِ السَّلامُ عَلَىٰ مَنِ التَّبَعَ الْمُدَىٰ اللهُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الْمُدَى اللهُ عَلَى مَنِ اللهُ عَلَى مَنِ التَّبَعِ اللهُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الْمُدَى اللهُ عَلَى مَنِ التَّبَعِ اللهُ عَلَى مَنِ اللهُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ اللهُ عَلَى مَنِ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَل عَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى جَعْفَرُ بْنُ رَسِعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ هُمْمُنَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ ذَكَر رَجُلاً مِنْ بَنِي اِسْرَا ثَيلَ اَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَ دْخَلَ فِيهَا اَلْفَ دَيْارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ ٱبَا هُمَ يُرَةً قَالَ النَّبُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجَرَ خَشَبَةً كَفِعَلَ الْمَالَ فَجَوْ فِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلان إِلَى فُلان اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ عَ**دُنَا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ عَنْ أَبِي سَميدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَ يْظَةَ نَرَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ سَمْدٍ فَأَ رْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّيْهِ غَاٰءَ فَقَالَ قُومُوا اِلٰىٰ سَيِّدِكُمْ ۚ اَوْقَالَ خَيْرِكُمْ فَفَعَدَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · فَقَالَ هَوُ لَا ءِ نَزَلُوا عَلَىٰ حَكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي آخَكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتَسْلَى ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ عِمَا حَكُم بِهِ اللَّكِ ﴿ قَالَ آبُوعَبْدِ اللَّهِ آفْهَمَنِي بَعْضُ آضِابِي عَنْ أَب الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَمِيدِ إِلَى مُعَلِّمِكَ مَلِ بِلِكَ الْمُطَاعَفَةِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُودِ عَلَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ وَكَنِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَا لِكِ دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَاذَا بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اِلَىَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَاعَفَنِي وَهَنَّانِي حَدُنُ عَمْرُ وَبْنُ عَاصِيمٍ حَدَّثَنَا هَأَمُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ

قوله الملك بكسر اللاموهواللهوروى بفتحها أى نحكم جبريلالذى جاء به من عندالله اهشرح

قُلْتُ لِأَنْسِ أَكَانَت الْمُطاعَةُ فِي أَضِابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ حَذُنا يَخْنَى بْنُ سُلَمْإِنَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوعَقيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَلِ مِكْ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ ﴿ وَصَافَحَ كَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَادَكِ بِيدَيهِ حَدْثُنَا اَبُو نُمَيْمِ حَدَّثَنَا سَيْفُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّ ثَنى عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ٱبُومَعْمَر قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْمُود يَقُولُ عَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنِّي بَنْ كَفَّيْهِ التَّسَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَ الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن التَّحِيَّاتُ بِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِّي وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرًا نَيْنًا فَلَمَّ قُبِضَ قُلْنَا السَّلامُ يَعْنَى عَلَى النَّبّي صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِبِ فِكَ الْمُنَاتَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ حَدْمُنَا إِسْحِقُ أَخْبَرَ نَا بِشُرُ بْنُ شُمَيْ حَدَّتَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثُنَا آخَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَاللِّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَمِهِ الَّذِي تُوُ فِيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا ٱباحَسَنَ كَيْفَ ٱصْجَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِ نَّا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ ٱلْأَتَرَاهُ ٱنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الثَّلاثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا رَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْنَوَقَى فى وَجَمِهِ وَ إِنِّي لَاَغْرِفُ فِي وْجُوهِ بَنِي عَبْدِ ٱلْمَطَالِ ٱلْمَوْتَ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْأَلَهُ فَيَمَنَ يَكُونُ الْاَمْنُ فَإِنْ كَانَ فَيْاعَلِنَا ذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيغَيْرِنَا آمَرْنَاهُ فَأَ وْصَى بِنَا قَالَ ءَلِيُّ وَاللَّهِ لَئِنْ سَأْ لْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله ُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْنَمُنَّا

قوله بين ظهر آنينا يعنى بين ظهرى المتقدم والمتأخر منا أىكائن بيننا زيدت الالف و النون للتأكيد اه منالشارح

قدوله ألا تراه أى صائراً الى الموت و قوله أنت مبتدأ وخير، عبدالعصا اه

قـوله آمرناه أى شاورناه وفى بعض النزيزا بالرأ

النسخ (أمرناه) أي طلبنا منه الوصية بنا

( لايعطيناها )

قوله فمكثت بفتح الكاف وضمها

لأيُمْطينَاهَا النَّاسُ اَبَداً وَ إِنِّي لاَ اَسْأَ لَهٰا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ بَداً مُ اللِّبُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّينَكَ وَسَعْدَ نِكَ حَدْنَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَّا هَا مُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَادِقًالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاثًا هَلْ تَدْرِي مَاحَقُّ اللهِ عَلَى الْمِباد قُلْتُ لا قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْمِباد اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُو ابهِ شَيْأَ ثُمَّ سارَ ساعَةً فَقَالَ يَامُمَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرى مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰ لِكَ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُم حَرْنًا هُذَبَّهُ حَدَّثُناهَا مُا مُعَدَّنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَادِ بهذا حَدُنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ ٱبُوذَرِّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشَى مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدينَةِ عِشَاءُ اَسْتَقْبَلَنَا أُحُدُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً لَى ذَهَباً تَأْتَى عَلَى ٓ لَيْلَةُ أَوْ ثَلَاثُ عِنْدَى مِنْهُ دِينَارُ اللَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ اللَّـاأَنْ اَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِاللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَ اَرْانًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا آبَا ذَرِّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَــمْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْاَكْنَرُونَ هُمُ الْاَقَلُّونَ اللَّامَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لَى مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يْا أَبَا ذَرِّ حَتَّى أَرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنَّى فَسَمِعْتُ صَوْ تَا نَفَشيتُ أَنْ يَكُونَ عُمِضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ زَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحْ فَنَكَشْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتاً خَشيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ ٱ تَانِي فَأَخْبَرَنِي ٱ نَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ ٱمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْأَ دَخَلَ الْجَنَةَ قُلْتُ يَادَسُولَ اللهِ وَ إِنْ ذَنِي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنِي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ ٱبُوالدَّرْدَاءِ فَقَالَ ٱشْهَدُ لَمَدَّ ثَنيهِ ٱبُو ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ﴿ فَالَ الْا عُمَشُ وَحَدَّثَنِي ٱبُوصًا لِمِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ ﴿ وَقَالَ ٱبُوشِهَابِ عَنِ الْأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاث مَا إِسَالًا لَا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن تَجْلِسِهِ حَدْمُنَا

فولد أن لا يعذبهم أي هوأنلايعذهم وهنا اسقاطات تجدها في باب ارداف الرجل خلف الرجل من اواخر اللباس اھ قوله استقبلنا بفتم اللام مسندالي أحد المرفوع على الفاعلية و للاصلى سكونها فالمسند اليه ضمير المتكلمين وأحدا نصب على المفعولية وارصده بهذاالضبط من الثلاثي ولا بي ذر ضم الهمزة وكسر الصاد من الرباعي والاصلى لأأرصده بكسر الصاد أي الأعده اهمن الشارح قوله عرض مبني للمفول أي ظهرعليه أحد و أصانه آفة

**قوله في المحلس التلاوة** فيالمجالس مصحعه

قـوله يجلس بضم النحتية وكسر اللام قال ان حجر الحافظ فى روايتنــا بالفتم و ضبطه أبو جعفر الغرناطي بالضمعلي وزان يقسام اله من الشارح

لمُعيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكَ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فيهِ ما سبت إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمُجْلِيلِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا الْآيَةَ حَدُنُ خَلَّادُ بَنُ يَخِي حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ نَهِيٰ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَعْلِسِهِ وَيَعْلِسَ فيهِ آخَرُ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّمُوا وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ اَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ عَجْلِسِهِ ثُمَّ يُخِلِسَ مَكَانَهُ لَمِسَتِكُ مَنْ قَامَ مِنْ تَخْلِسِهِ أَوْبَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْتَهَيَّأ لِلْقِيْامِ لِيَقُومَ النَّاسُ حَدْثُنَا ۚ الْحَسَنُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثُنَا مُغَيَّرُ سَمِفْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا ّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَبْنَةَ جَعْيْن دَعَا النَّاسَ طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّ ثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأْنَهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَكُمْ يَقُومُوا فَكَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَكَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقَى َّ ثَلاَثَةٌ وَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاذِذَا الْقَوْمُ جُلُوشُثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فِجَنَّتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُمْ قَدِا نُطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الْجِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَٱ نُزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ يَا ٱ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لْأَمَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ اِلْأَانُ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظيمًا البيت الإختِباء باليَدِ وَهُوَ الْقُرْ فُصَاءُ حَدُمُنَا لَمُعَدُّ بَنُ أَبِي غَالِم أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَنْجِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بيدِهِ هٰكَذَا مُرِبِ مَن أَتَّكُما بَنِنَ يَدَىٰ أَضَابِهِ وَقَالَ خَبَّابُ أَتَيْتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً قُلْتُ ٱلْأَنَّذُعُو اللهُ فَقَمَدَ حَ**رُبُنَ** عَلَيْ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْفُضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاْأُخْبِرُكُمْ ۚ بِٱكْتَبِرِ الْكَبَائِرِ

متوسد ببرده نخ

قولهأوقصدأىلام. مقصود (شارح)

قَالُوا بَلِيٰ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ شَرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ حَ**رْبَنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرٌ مِثْلَهُ وَكَاٰنَ مُتَّكِئاً عَفِلَسَ فَقَالَ ٱلْأُوقَوْلُ الزُّورِ فَمَا ذَالَ بُكِّرِّ رُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ **مَا اللَّهِ مَن**َ اَسْرَعَ فِى مَشْيِهِ لِحَاجَةِ اَوْقَصْدِ **حَارَمُنَا** ٱبُوعَاصِمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَرِث حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ مَلِمُ كِلِّكَ السَّرير **حَدُّنَا** ۚ قُتَيْنَةُ حَدَّثَنَا جَريرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَسُطَ الشّريرِ وَآنَا مُضْطَعِمَةُ بَيْنَهُ وَبَنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُّ انسِلالاً مَا كِبُ مَنْ أَلْقَى لَهُ وَسَادَةُ حَدَّثُنَا إِنْ عَدَّثُنَا خَالِدُ حَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا لَحَالِدُ عَنْ لَحَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوا لَمَاجِعِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَكَفَدَّتُنا أَنَّ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَىٓ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وسَادَةً مِن اَدَمِ حَشْوُهَا ليَّفُ كَفِلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي اَمَا يَكْفَيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةُ آيَّامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ خَساً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ سَبْماً قُلْتُ يْارَسُولَ اللهِ قَالَ يِّسْماً قُلْتُ يْارَسُولَ اللهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لأَصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَظْرَ الدَّهْرِ صِيامٌ يَوْمٍ وَ اِفْطَارُ يَوْمٍ حَدُّنَ يَخِيَ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثُنَا يَزيدُ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ مُغيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ٱنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُغيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّامِ فَأَتَى السَّعِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَدْزُقْنِي جَلِيساً فَقَمَدَ إلى أَبِ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ اَ نْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ اَ لَيْسَ فَيْكُمْ صَاحِبُ السِّترَ الَّذي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَغْنِي خُذَيْفَةَ اَ لَيْسَ فَيُكُمْ آَوْ كَانَ فَيْكُمُ الَّذِي اَجَارَهُ اللهُ عَلَىٰ لِسَان رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّاداً أَوَلَيْسَ فَبِكُمْ صَاحِبُ السّيواكِ

وَالْوَسَادَ يَعْنَى ابْنَ مَسْمُو دَكَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ وَالَّذِل إِذَا يَغْشَى قَالَ وَالذَّكَر

يشككونى نخ

والوسادة نخ

وَالْأَنْثَىٰ فَقَالَ مَازَالَ هَٰؤُلاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي وَقَدْ سَمِغَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سِكُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُنَّةِ حَدَّمْنَ مُحَمَّدُ بَنُ كَثير حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَعَدَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ مُ الْقَائِلَةِ فِي الْمُسْجِدِ حَرْنَ قُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدِ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي خَازِمٍ عَنْ أَبِي خَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيَّ آسْمُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي ثُرَابِ وَ إِنْ كَاٰنَ لَيَفْرَ حُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَدَنِي فَحَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإِنْسَانَ ٱنْظُرْ ٱيْنَ هُوَ فِمَا أَنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي ٱلْمُسْجِدِ رَاقِدُ فِخَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَعِمْ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُزابُ بَغِْمَلَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ ثَمْ أَباتُزاب ثُمُ أَبَا تُزَابِ مَلِ سِلْكَ مَنْ ذَادَ قَوْماً فَقَالَ عِنْدَهُمْ حَدُنُ اللَّهُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم كَأْنَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعاً فَيَقيلُ عِنْدَها عَلَىٰ ذٰلِكَ النِّطَع قَالَ فَإذَا نَامَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ في سُكَّ قَالَ فَكَا لَهُ حَضَرَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْضَىٰ أَنْ يُجْمَلَ فَحَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ الشُّكِّ قَالَ خَفُولَ فَ حَنُوطِهِ حَدُنُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَأنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ قُبَاءِ يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ

وَكَأْنَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْماً فَأَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِبُكُكَ لِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَاش

**قوله فقال من القيلولة** 

السك بالضمّ نوع منالطيباه مصباح

. *\* 

مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُرْاةً فِي سَدِيلِ اللَّهِ يَزُّ كَبُونَ تَبْجَ هٰذَا ٱلْجَرْمُلُوكَا عَلَى الْأَسِرَّةِ اَوْقَالَ مِثْلَ الْلَوْكَ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحَقُ قُلْتُ أَدْعُ اللهُ اَنْ يَجْعَلَنَى مِنْهُم فَدَعَا<sup>مُ</sup>مُّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ آسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُرْاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هِذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ اَوْمِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ آدْعُ اللهُ ۖ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَتِ ٱلْبَحْرَ زَمْانَ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَاتَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْبَحْرِ فَهَلَكُتْ الْمُ اللُّهُ وَسَكَيْفُما تَيَسَّرَ حِدْنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ يَيْعَتَيْنِ آشْتِمْالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِ الْاِنْسَانِ مِنْهُ شَيْ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ﴿ تَابَعَهُ مَعْمَدُ وَمُعَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَلِكُ مَنْ نَاجِي بَيْنَ يَدَى النَّاسِ وَلَمْ يَغْيِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَامَاتَ أَخْبَرَ بِهِ حَ**رْنَ ا** مُولَى عَنْ أَبِي عَوْانَةً حَدَّثَنَا فِرَاشَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّتَنْبِي عَالِشَةُ أَثُمُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ

سَارَّكَ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُ فَشِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَكَأْ تُوْ فِي

قُلْتُ لَمَا عَرَمْتُ عَلَيْكِ بِمَالِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْ تِنِي قَالَتْ اَمَّا الآنَ فَنَمَ

فَأْخْبَرَتْنِي قَالَتْ اَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْاَمْرِ الْاَوَّلِ فَانَّهُ أَخْبَرَ نِي اَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ

إِنَّا كُنَّا اَذْ وَاجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيماً كَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَهُ عَلَيْهَا السَّلامُ تَمْشِي لأَوَاللَّهِ مَا تَخْفِيٰ مَيْشَيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ قولهمشيتها بفتحالميم وكسرها وقوله من صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمَّ رَآهَا رَحَّتَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَى ثُمَّ ٱجْلَسَهَا عَنْ يَمينِهِ أَوْعَنْ مشية الخ بكسرها شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَـديداً فَكَا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إِذَا هِيَ بوزنفعلة اه شارح فاذا هي تضحك نخ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا اَ نَامِنْ بَيْن نِسْا ئِهِ خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّترِ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتَ تَبْكِينَ فَكَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ سَأَ لُتُهَا عَمَّا

فوله ثبج هذا البحر

أى هوله أو معظمه

أو وسطه و لمسلم

تركبون ظهر البحر ( شار ح )

وقال عن وجل مح

يْمَادِضُهُ بِالْقُرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ إِنَّهُ قَدْعَارَضَنِي بِهِ الْمَامَ مَرَّ تَيْنِ وَلَا اَرَى الْاَجَلَ إِلَّا قَدِ ٱفْتَرَبَ فَا تُتِي اللَّهُ ۖ وَٱصْبِرِى فَا نِّي نِهُمُ السَّلَفُ ٱ نَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْثُ بُكَأْتِي الَّذِي رَأَ يْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَى سَارً نِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ ٱلْأَتَرْضَيْنَ اَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْسَيِّدَةً نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لَرَجِكَ الْرِسْتِلْقَاءِ حَرْمُنَا عِلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهُمِى قُالَ أَخْبَرَ بِي عَبَّادُ بْنُ عَهِم عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ مُسْتَلْقِياً وَاضِعاً إحْدَى رجَلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُ الْبِينَ لَا يَتَنَاجِيَ اثْنَان دُونَ الثَّالِث وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَشَاجَوْا بِالْإِفْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى إِلَىٰ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجُوا كُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطْهَرُ فَإِنْ كُم تَجِدُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحيْمُ إِلَىٰ قَوْ لِهِ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حَرْبَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَأَنُوا ثَلاَثَةً فَلا يَشَاجِيَ آثنان دُونَ الثَّالِثِ لَمِسِكَ حِفْظِ السِّتر مَرْنَ عَبْدُ اللهِ بنُ صَبَّاحٍ حَدَّثُنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَاٰنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ اَسَرَّ إِلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ اَحَداَّ بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَ لَتْنِي أَثُم سُلَيْمِ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ لَمُ سَلِكُ إِذَا كَأْنُوا ٱكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بَالْمُسَادَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ حَدُنَا غُمَٰإِنُ حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ ثَلاْئَةً فَلاَ يَتْنَاجِيٰ رَجُلانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَدُن عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً عَنِ الْا عَمْشِ عَنْ شَقَيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةُ مَا أُرْبِدَبِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ آمَا وَاللَّهِ لَآ تِيَنَّ النَّبِيّ

قوله أجل أى من أجل وقوله أن يحزنه من باب الافعال أو من أوّل الثلاثيّ كما

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ تَيْتُهُ وَهُوَ فَىمَلاَّ فَسَارَرْتَهُ فَغَضِبَ حَتَّى ٱحْمَرَّ وَجْهُهُ ثَ رَخْمَةُ اللهِ عَلىٰ مُوسٰى أُوذَى بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَمُ كِكُ طُولِ النَّجْوَلَى وَ اِذْهُمْ نَجُولى & مَصْدَرُ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَغْنَى يَتَنَاجَوْنَ **حَرَّبْنَا** نَحُمَّذُ ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنِا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيْرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَفْيَمَتِ الصَّلاَّةُ وَرَجُل يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُناجِيهِ حَتَّى نَامَ أَضَانُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى لَلْ مِلْكِ لَا تُدُّرُكُ النَّارُ فِي الْسَيْتِ عِنْدَ النَّوْم حَرْمُنَا أَبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْزُكُواالنَّارَ فَى بُيُو يَكُمْ حِينَ تَنَامُونَ ﴿ وَثُنَّ الْحُمَّدُ ابْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثُنَا ٱبْوِ أَسْامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْسِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدينَةِ عَلَىٰ اَهْلِهِ مِنَ الَّذِيلَ خَفَّدِثَ بِشَأْنِهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَاهِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاذِا غِثْمُ فَأَظْفِئُوهَا عَنْكُمْ حَدُنُ فَتَيْمَةُ حَدَّثُنَا حَمَّادُ عَن كَثيرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ لِحَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيِّرُوا الْآنِيَةَ وَاجِيفُوا الْأَبْوات وَ اَطْفِئُوا الْمُصَابِيحَ فَانَّ الْفُوَ يْسِـقَةَ رُبَّهَا جَرَّتِ الْفَسَلَةَ فَاحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْت مَ بِنِ أَبِي عَبْاد حَدَّثُنَا هَأَيْل حَرْبُنَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبْاد حَدَّثُنَا هَأَمُ عَنْءَطَاءِعَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْفِينُوا الْمَصَابِجَ بِاللَّيْل إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْاَ بْوَابَ وَأَوْ كِنُوا الْاَسْقِيَةَ وَخَيْرُوا الطَّمَامَ وَالشَّرابَ قَالَ هَأْمُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِمُود مَلِ بِهِ الْخِتَانَ بَعْدَ الْكِبَرُ وَتَنْفِ الْإِبْطِ حَذْنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْش الْخِيَّانُ وَالْاِسْتِخْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَقَصُّ الشَّادِبِ وَتَقْلَيْمُ الْأَظْفَارِ **حَدْنَا** اَبْوالْيَاٰنِ شُمَيْبْ بْنُ أَبِي حَمْزَةً حَدَّثَنَا ٱبُو الرِّ نَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ اَنّ

رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْراهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَ ثَمَانينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ ﴿ يُخَفَّقَهُ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ٱلْمُعْرَةُ عَنَ أَى الرّناد وَقَالَ بالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعُ مُشَدَّدُ حَرُثُ مُعَمِّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بَنُ مُوسَى حَدَّثُنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ اِسْرَاتِيلَ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَ فَا يَوْمَئِذِ مَخْتُونُ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَأَنَا خَتِنْ م بن كُلُّ هُنُو باطِلُ إذا شَمَايَهُ عَنْ طاعَة اللهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمْوَ الْحَديثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبَيلِ اللَّهِ حَذْمُنا يَخْتِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُمَيْدُ بْنُ عَهْدِ الرَّخْنِ أَنَّ ٱبْاهْمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْهُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالُ أَقَامِنُكَ فَلْيَتَصَدَّقَ عَلِمِ عَنْ مَا لَمَاء فِي الْبِنَاءِ ﴿ قَالَ آبُوهُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ حَرْبُنَا اَ بُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ هُوَ ابْنُسَمِيدِ عَنْ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ

قوله قال ابو هريرة وفى نسخة وقال

السَّمْ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَيْتُ بِيدِى بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطْرِ وَيُظِلُّنِي مِنَ الْمَطْرِ وَيُظِلُّنِي مِنَ الْمَطْرِ وَيُظِلُّنِي مِنَ اللهِ مَلَى اللهِ مَدَّمَا عَلِي بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ اللهِ عَدْ وَاللهِ مَا وَضَمْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةً وَلاْ عَرَسْتُ نَحْلَةً مُنْذُ قُبِضَ عَرُو قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللهِ مَا وَضَمْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةً وَلاْ عَرَسْتُ نَحْلَةً مُنْذُ قُبِضَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سُفَيْانُ فَذَ كَنْ ثَهُ لِبَعْضِ اَهْلِهِ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ بَنِي قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[^-]

اب علق الأبواب نخ

منا أقاد

( داخرين )

قوله عن أبي هريرة الزضية سافطة من متن لشار حموجودة في بعض النسيخ

دَاخِرينَ وَ لِـكُلّ نَبِيّ دَعْوَةُ مُسْتَحَابَةُ **حَرْن**َ اِسْمُميلُ قَالَ حَدَّتَى مَاللِكَ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي دَءْوَةُ يَدْءُوبِهِ اوَأُريدُ أَنْ أَخْتَبِي دَءُوتِي شَفَاءَةٌ لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ عَ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِهْتُ أَبِءَنْ أَنْسِءَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نَبّ سَأْلَ سُؤْلًا أَوْقَالَ لِكُلَّ نَبِيَّ دَءْوَةً قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتَجِيبَ فَجَمَلْتُ دَءْوَ تِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِياْمَةِ مَا سِبُ أَفْضَلَ الْاِسْتَغْفَارُ وَقُوْ لِهِ تَعَالَى ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدَكُمْ بَأَمْوَالَ وَبَنِينَ وَيَجْمَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْمَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا وَالَّذِينَ إِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبَهُمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ الآَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلِىٰ مَافَمَلُوا وَهُم يَعْلَمُونَ حِدُمُنَا ٱبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوارث حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ بُشَيْرِ بْنَ كَمْ الْعَدَوِيّ قَالَ حَدَّثَى شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِفْفَارِ اَنْ تَقُولَ اللَّهُ مَّمَ اَنْتَ رَبِّي لَا إِلْهَ إِلاَّ آنْتَ خَلْقُتَنِي وَآنَا عَبْدُكَ وَآنَا عَلِي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاٱسْتَطَمْتُ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَاصَنَمْتُ ٱبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَٱبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِى فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اللَّ آنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهُا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ اَهْل الْجُنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّايْلِ وَهُوَ مُو قِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْل الْجُنَّةِ ما بب أستغفاد النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ حَ**دُنَا** أَبُو الَيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهُمِ يَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُمَ يْرَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّى لَاسْتَغْفِرُ اللهُ وَاتُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً للرِجِكِ التَّوْبَةِ ﴿ قَالَ قَتَادَةُ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا الصَّادقَةَ النَّاصِحَةَ حَدُننَ أَخَمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِها ا ءَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

فولهالصادفةالناصحة ضبط في بعض النسخ بالرفع

حَديَّيْنِ اَحَدُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدُ تَحْتَ جَبَلِ يَخَافُ اَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبابِ مَرَّ عَلَىٰ ٱنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ ٱبُوشِهابِ بِيَدِهِ فَوْقَ ٱنْفِهِ ثُمَّ قَالَ مَلَهُ ٱفْرَحْ بَتُوْ بَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَ بِهِ مَهْلَكُمٌّ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَـهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى آشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ ٱوْمَاشَاءَاللَّهُ ۚ قَالَ أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ۞ تَابَعَهُ ٱبْوعَوَانَةَ وَجَرِيْرَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ ٱبْوأَسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ سَمِفْتُ الْحَرِثَ بْنَ سُوَيْدٍ وَقَالَ شُغْبَةُ وَٱبُو مُسْلِمِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْمِيّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ ٱبُومُعَاوِيَةً حَدَّثَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَعَنْ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَ يْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدُنُ السِّحْقُ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ حَدَّثَنَا قَثَادَةُ حَدَّثَا أَنْشُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنَا هُدْ بَهُ حَدَّثَنَا هَأْمُ حَدَّثَنَا قَتَّادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَأَفْرَ حُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِى اَدْضِ فَلاَةٍ ۖ لَمِ الصُّغِعِ عَلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ حَدُنُكُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً فَإِذَا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفيِفَتَيْنِ ثُمُمَّ أَضَطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ للمسل إذا باتَ طَاهِراً حَرْثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً عَنْ سَعْدِ ابْنِ عَبَيْدَةً حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَ تَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ ٱضْطَحِهِ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِى اِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِ ي

قوله فقال به هکذا أى نحاه سيده وهو من اطلاق القــول على الفعل اه عيني قولهمهلكة بفتحالميم واللام يهلك سالكها و فی بعض النسخ بضم المبم وكسر اللام أي تهلك هي من حصل فها أفاده القسطلاني وقال العينى مهلكة بفتع المسيم وكسر اللام وفتحهامكانالهلاكاه قوله سمعت الحرث ابن سو ىد سقطت لفظة ابن سويد من بعض النسخ **قوله** في أرض فلاة بالاضافة أى مفازة ليس فهاما يؤكلولا مايشرب اهشار ح

> قوله فيؤذنه أى يعلمه بصلاء الصبح اه شارح وفى باب الدعاء اذا-انتبه بالليل فى ص ١٤٨ فآذنه بالال بالصلاة

ولدلا المجأولا منجى بالهمز في الاوّل و القصر في الثاني وبجوز همز منجبأ للازدواج وأنيترك الهمز فهما وأن يهمز المهموز ويترك الآخراه من الشارح قوله آمنت كذافي جيع الروايات المذكورة هنا والمحفوظ زيادة اللهم قبلهاه مصجحه قوله تنشرها بالتاء الفوقمة و الذي في القرآن نشرهــا بالنون قاله الشارح قوله لاملجا ولامنجا بالقصرفهماللازدواج قالدالشار حمعرسمهما بالالف اله مصحعه

ِ إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَأَصَلْجًا وَلَا مَغْبَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الّذي ٱ نْزَلْتَ وَبِنَبِيْكَ الَّذِي اَدْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَٱجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ فَقُلْتُ اَسْــتَذْ كِرُهُنَّ وَ بِرَسُولِكِ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لا وَنَدِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ المركب ما يَقُولُ إذا نامَ حَرُنا قَبيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ربعيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَأْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ آمُوتُ وَآحْيًا وَ إِذَا قَامَ قَالَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي آحْيَانًا بَعْدَ مَا آمَاتُنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ؛ تُنْشِرُها تُخْرِجُها حَرُنُ سَمْدُنْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالاَحَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْطَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ اَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ رَجُلًا وَحَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَقَ الْهَمْدانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْطَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا اَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ اللَّهُ مَ اسْلَتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِي اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَالْجَائَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مُلْجاً وَلَا مَخْبا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ آمَنْتُ بَكِتَا بِكَ الّذى اَ نُزَلْتَ وَبِنَبِينِكَ الّذِي أَدْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ **مَا سِبُ** وَضَعِ الْيَدِ النُّينِي تَختَ الْحَلَّدِ الْاَيْمَنِ حَرْتَنِي مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا ٱبْوَعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَاثِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ مَضْجَمَهُ مِنَ الَّذِيلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاشْمِكَ اَمُوتُ وَاخْيا وَ إِذَا آسَنَيْقَظَ قَالَ الْحَنْدُ بِلَهِ الَّذِي آخِيَانًا بَغْدَ مَا آمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُودُ لَم السَّب النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زياد حَدَّثَنَا الْعَلاَّهُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَادْبِ قَالَ كَانَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِراشِهِ نَامَ عَلَىٰ شِيِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهٰمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَأَمْلِجَأْ وَلَا مَنْجًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِيثَالِكَ الَّذِي

قوله لاملجأ بالهمز ولا منحا بغير همز كذا في الشارح اه اَ نُزَلْتُ وَنَبَيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ

وله شناقها أي رباطها

ثُمَّ مَاتَ تَخْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ۞ اِسْتَرْ هَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ۞ مَلَكُوتُ مُلْكُ ١ مَثُلُ رَهَبُوتُ خَيْرُ مِنْ رَحَمُوتِ تَقُولُ تَرْهَبُ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ ما بسك التُّعَاءِ إِذَا أَنْتَبَهَ بِاللَّيْلِ حَدْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْثَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأْتَى الْقِرْ بَةَ فَأَطْلَقَ شِنْاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُواً بَيْنَ وُضُوءَ يْنِ لَمْ ۚ كِكْثِرْ وَقَدْ ٱبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَتَوَضَّأَتُ فَقَامَ يُصَلَّى فَقَمْتُ عَنْ يَسارهِ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَ دَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَنَامَّتْ صَلاتُهُ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكْمَةً ثُمَّ أَضَطَحِمَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَاٰنَ اِذَا نَامَ نَفَحَ فَآ ذَنَهُ بِلالٌ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ وَكَاٰنَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُ مُ أَجْعَلْ فِي قُلْبِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي سَمْعِي نُوراً وَعَنْ يَميني نُوراً وَعَنْ يَسَادِي نُوراً وَفَوْ قِي نُوراً وَتَخْتَى نُوراً وَ اَمَامِي نُوراً وَخَلْفِي نُوراً وَأَجْمَلُ لِي نُوراً قَالَ كُرَ يْتُ وَسَبْعُ فِي التَّابُوتِ فَلَقيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْمَتَّبَاسِ عَفَّدَّ ثَنِي رَبِّنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَ لَمِنِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ حَدْمَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْ أَنَ بْنَ أَبِي مُسْلِمِ عَنْ طَاوُرِس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَاٰنَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الَّذِيلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهْمَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُودُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَدْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْخَنَدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَدْضِ وَمَنْ فَيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَ لِقَاوُّكَ حَقٌّ وَالْجَلَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ وَمُحَمَّدُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ اَسْكُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي مَاقَدَّمْتُ وَمَااحَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمْ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلْهَ

الآأنْتَ أَوْلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ لَمْ بِكُ الشَّكْبِيرِ وَالتَّسَبِحِ عِنْدَ الْمُنَّامِ مَدْنَا

قوله مثل رهبوت بفتح الميم والمثلثة اه وقوله ترهب وترحم بفتح الاو الوالثالث فيهما و ضبط بضم الاو لين أفاده الشارح

**قولەأ**رقبەأىأنتظر، وفى نسخمة المسنيّ أتقيدقال وفى بعض النسيخ أنقب من التنقيب وهوالتفتيش وفى واية أبغمه أي أطابدوالاكثرأرقمد وهو الاوجه اه قولەواجىل لى نور أ هذاعام بعض خاص والتنوين للتعظيم كذا في العينيّ ومثله في القسطالاني والمحفوظ واجعلني نورأاه قولهوسبعفىالتابوت أىسبع كلات اخرى فى بدن الانسان الذى هو بمنزلة التانوت للروح أو في ىدن الآدمی الذی مآله الحمل على التانوت و هي العصب الخ

(اسلمان)

والخصلتان الاخريان وهماالعظم والمخ على ماذكره بعضااشراح

قوله مكانك بفتع الكاف وضبط كسرها فانظره

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ اَنَّ فَاطِمَةً عَلِيْهَا السَّالاُمُ شَكَتْ مَا تَلْقَىٰ فِى يَدِهَا مِنَ الرَّحَىٰ فَاتَتِ النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خادماً فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَأَ جَاءَ أَخْبَرَتُهُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ اَخَذْنا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ ٱقُومُ فَقَالَ مَكَاٰنَكَ عَلَىكَ بَنَيْنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلى صَدْرِي فَقَالَ ٱلْأَادُ لَّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَادِمِ إِذَا أَوَ يَثُمَّا إِلَىٰ فِراشِكُمَا أَوْ اَخَذْ تُمَا مَضَاحِمَكُما فَكُبَرًا ثَلاثاً وَثَلاثينَ وَسَبِّحا ثَلاثاً وَثَلاثينَ وَاحْمَدا ثَلاثاً وَ ثَلَا ثِينَ فَهاذَا خَيْرُ لَكُما مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدِعَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ التّسْييخ أَذَبَهُ وَثَلا ثُونَ لَمِ بِ اللَّهَ وَالْقِراءَةِ عِنْدَ الْمَاْمِ حَدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني عُقَيْلُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي غُرْوَةُ عَن ْ عَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِيَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ لَلِبُ عَلَيْنَ الْحَدُنِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَني سَعيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا أُوْى اَحَدُكُمُ إِلَىٰ فِراشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرْاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِذَارِهِ فَالَّهُ لا يَدْرِي مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبّي وَضَمْتُ جَنْبِي وَ بِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَ إِنْ آرْسَلْتُهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِمِينَ ﴿ تَابَعَهُ آبُوضَمْرَةً وَ اِسْمَعِيلُ بْنُ زَكُرَيًّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ يَحْنِي وَ بِشْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلانَ عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المبيك الدُّعَاء نِضف اللَّيْل حَرُن عَبْدُ الْعَرْيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ الْاَغَرِ وَأَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنيَا حِينَ يَهْ فِي ثُلُثُ الَّذِيلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأُ أَبِي

على جواب الاستفهام

قوله فاستمجيب نص

ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي فأنا أستجيب اه من الشارح

قوله فاعطيه وقوله فاغفرله الكلام فيهما كالكلام فيما قبلهما علىماذكره الشارح

فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَلَهُ لِمِهِ إِلَّهُ الدُّعْاءِعِنْدَ الْخَلَاءِ حَرَّمْنَا لَحُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَاٰنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثُ وَالْخَبْائِثُ لَمِ سِبِكُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ حَدُمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ ذُرَيْدِ مِحَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْر بْنَ كَمْبِ عَنْ شَدَّادِ بْن أَوْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتَغْفَارِ اللَّهُ ثَمَّ أَنْتَ رَبّى لأَ إِلٰهَ اللَّه أَنْتَ خَلَقْتُنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلِي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَٱبُوءُ لَكَ بِذَنْ فِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَفْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ماصَنَفْتُ إِذَاقَالَحِينَ يُمْسَى فَاتَ دَخَلَ الْجُنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ آهْلِ الْجُنَّةِ وَ إِذَاقَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَأَتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ حَدُمُنَ أَبُو نُمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ دِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَ يْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ باسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَخْيا وَ إِذَا آسْتَيْقَظَ مِنْ مَنْامِهِ قَالَ الْحَنَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيانًا بَعْدَ مَا أَمَا تَنَّا وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ حَدُمُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ الَّذِل قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آمُوتُ وَآخَيْا فَإِذَا اَسْتَيْقَظَ قَالَ الخَمَدُ يِنَّهِ الَّذِي أَخْيَانًا بَعْدَ مَا آمَا تَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ لَمْ اللَّهُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ حَرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا الَّذِيثُ حَدَّ ثَنِي يَرْ مَدْ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّنِي دُعَاءً اَدْءُو بِهِ فِيصَلاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُثَمَ اِنَّى ظَلَتُ نَفْسَى ظُلْمًا كَثْمَراً وَلاْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْعِنْدِكَ وَازْحَمْنِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحيُم ﴿ وَقَالَ عَمْرُ وَعَنْ يَزِيدَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَيْنًا عَلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

هِ الدُّعَاءِ مَرْتُ عَنْ أَنْ بَنُ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا أُنْرِلَتْ فِي الدُّعَاءِ مَرْتُ عَنْ مَنْصُو دِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْ أَنْ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُو دِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَلَى اللهُ السَّلامُ عَلَى اللهُ السَّلامُ عَلَى اللهُ السَّلامُ عَلَى اللهُ السَّلامُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

بِّأْمْرِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَاٰنَ قَبْلُكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ لِجَاءَ بَعْدَكُمْ وَلَا يَأْتِي اَحَدُ بِمِثْل

مَاجِئْتُمْ اِلَّا مَنْ لِجَاءَ بِمِثْلِهِ تَسَجِّمُونَ فِي دُبُرُكُلِّ صَلاَّةٍ عَشْراً وَتَخْمَدُونَ عَشْراً

وَ كُلِّبَرُ ونَ عَشْراً ﴿ ثَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُمَى ۖ وَرَّوَاهُ ابْنُ عَبْلانَ عَنْ شُمَى

وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرِ بْنِ رُفَيْمِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي

الدَّرْدَاءِ وَرَوْاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدُّنَ فَيَنَّهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودِ عَن الْسَيَّبِ بْن رَافِع عَنْ

وَرَّاد مَوْلَى الْمُفْرِرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ كَتَتَ الْمُفْيِرَةُ اِلَىٰ مُفَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ و

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدَيْرَ ٱللَّهُمَّ لأمانِعَ لِلا

ٱغْطَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور

قَالَ سَمِنْتُ الْمُسَيَّبَ لَمِ اللهِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ

بِالدُّعاءِ دُونَ نَفْسِهِ ۞ وَقَالَ ٱبْو مُوسَىقَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ

قوله يتخير أي يختار

قولهأهلالدثورأي أهلالاموالالكثيرة لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ ٱللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ حَذَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْلَى

عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ سَلَةً حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّيّ

المعجمة وتشديد الكاف المكسورة كذا في القسطلانيّ وصنيعالبدر العيني يقتضى ضطه من الئلاثي حيث لم نزد على أن قال قوله یذ کرو بروی فذکر

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ قَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ ٱيا عَامِرُ لَوْ ٱسْمَمْتَنَا مِن هَنَيْهَا تِكَ فَنَزَلَ يَحْدُوبِهِمْ يُذَٰكِّرُ ﴿ تَاللَّهِ لَوْلَا اللهُ مَا آهْتَدَيْنًا ﴾ وَذَكَّرَ شِهْراً غَيْرَ هذَا وَلكِّنِّي لَمْ آخْفَظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِمُ بْنُ الْاَ كُوَعِ قَالَ يَرْحُمُهُ اللهُ وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِارَسُولَ اللهِ لَوْلاَ مَتَّعَنَنا بهِ فَكَأْ طافَّ الْقَوْمُ قَا تَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَأَتَ فَكُمَّا ٱمْسَوْا ٱوْقَدُوا نَاراً كَثيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَاهَذِهِ النَّارُ عَلَىٰ اَى شَيْ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَىٰ حُمْرِ اِنْسِيَّةٍ فَقَالَ أَهْرِيقُوا مَافِيهَا وَكُبِيِّرُوهَا قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ الأنهريقُ مافيها وَنَفْسِلُها قَالَ أوذاكَ حَدُنُ مُسْلِمُ قَالَ حَدَثُنَا شُعْبَةُ عَن عَمْرِ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي اَوْ فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱتَاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةً قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ٓ اللَّهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آل أَبِي اَوْفِى حَدُمُنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَ اِسْمُعيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَريراً قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَّ تُريحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبُ كَأْنُوا يَعْبُدُونَهُ لَيُتَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمْأَنِيَةَ قُلْتُ يَارَسُـولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ لْأَ ثُبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِيَّهُ وَآخِمَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ نَغَرَ جْتُ فِي خَسْيِنَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَا نَطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَ نَيْتُهَا فَأَخْرَ قُتُها ثُمَّ ا تَيْتُ الدَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بِإِرَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَااَ تَيْنَكَ حَتَّى تَرَكْتُهُا مِثْلَ الْجَلَ الْأَجْرَبِ فَدَعَا لِلاَحْمَسُ وَخَيْلِهَا حَدُنُ سَعِيدُ ابْ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً قَالَ قَالَتْ أَمُّ سُكَيْم لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَلَّمَ ۚ أَنْشَ خَادَمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ ٱكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيما أعْطَيْتَهُ حَدْثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّمُنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه

قوله نصب صنم أو جركذا في الشرح و لكن الاحراق المروى في الحديث يأبي كونه جراً اه قوله فضك أي ضرب قوله من أحسوهي قوله الجل الاجرب أي المطلى بالفطران فوجه الشبه السواد

**قوله** مذكر بفتح الذال

قوله أسقطتها أى نسيتها بعدسليفهاولم يعين تلك الآيات كافى الشارح عن ابن حجر الحافظ

قْالَتْ سَمِعَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَقْرَأُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ آذْ كَرِّنِى كَذَا وَكَذَا آيَةً اَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا حَ**دُنَا** حَفْضُ بْنُ ثُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ بِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَايَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًافَقَالَ رَجُلُ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةُ مَاأُريدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَضِبَ حَتَّى رَأْ يْتُ الْفَضَتِ فَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَذ أُوذِي بَا كُثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ لَمِ بِنِكُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الشَّجْمِ فِي الدُّعَاءِ حَدْمُنَا يَخْيَى بْنُ نَحَمَّدِ بْنِ التَّسَكَن حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالِ ٱبْوحَبيبِ حَدَّثَنَا هُرُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الزُّ بَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمْمَةٍ مَرَّةً فَإِنْ ٱ بَيْتَ فَمَرَّ تَيْنِ فَإِنْ ٱ كُثَرْتَ فَثَلاثَ مِرْاد وَلا تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْ آنَ وَلَا ٱلْفِينَاكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَديثِ مِنْ حَديثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِم حَديثَهُمْ فَتَمِلَّهُمْ وَلَكِنَ ٱنْصِتْ فَإِذَا ٱمَرُوكَ تَفْتَدِثْهُمْ وَهُمْ يَشْتُهُونَهُ فَأَنْظُرِ السَّمِعْ مِنَ الدُّعَاءِفَاجْتَنِيبُهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لأيَفْعَلُونَ اِلْآذَلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُونَ اِلْآذَلِكَ الْإِخْتِيابَ **للمِبْتَ**لِيَعْنِ مِالْمَسْئَلَةَ فَا يَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ حَذُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِ مِالْمَسْلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِني فَإِنَّهُ لأمُسْتَكُرُو لَهُ حِرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَّ اَحَدُكُمُ اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِيْدَتَ اللَّهُمَّ اَرْ مَنْي إِنْ شِيْتَ لِيَعْزِ مِا لْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ **مَا بِنِ** يُسْتَجَابُ لِلْمَبْدِ مَالَمْ يَنْجَلَ ح**َرْنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ إِنْ شِهِابٍ عَنْ أَبِي عَبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَءَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلَ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ لَيُسْتَحَبْ لِي مَ رَفْعِ الْآنِدِي فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ ٱبُومُوسَى الْاَشْمَرِيُّ دَعَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

قوله لامستكره له أىلامكرهله وزيادة السين تدل علىشدة الفعل أفاده العيني ّ

قولهاللهمالخ وروى زيادة وقال قبله كما فىالشارح

قوله ولا يمطر أى السحابولابىذرولا يمطربفتماالطاء مبنيا للمفعول وأهل رفع (شارح)

ئُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَ يْتُ بَياضَ اِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ اِنِّي أَ بْرَأَ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الْأُو يْسِيُّ حَدَّثَنِي مُعَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ يَخْيَى بْن سَمْيِدٍ وَشَر يِكِ سَمِمَا أَنْسَأَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ مَلِ ٢٠ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ حَدُنا مُعَمَّدُ بنُ مَعْبُوبِ حَدَّمنا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْ أَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آذعُ اللهُ ۚ أَنْ يَسْقِينَا فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَأَدَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَىٰ مَنْزَ لِهِ فَكُمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْغَيْرُهُ فَقَالَ اَدْعُ اللّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا كَفِعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدينَةِ وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدينَةِ لِم بِ ٢٠ التُّعَاءِ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ حَدَّمْنَا مُوسَى بْنُ إَشْمُمِلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ هَٰذِا الْمُصَلِّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقِي ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَتَ دِذَاءَهُ مَلِمُ لِلَّكَ دَعْوَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْدُمِهِ بطُولُ ٱلْعُمْرُ وَبَكُثْرَةِ مَالِهِ حَدْنَنَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي ٱلْأَسْوَدِ حَدَّثُنَا حَرَبِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَمِّي يَارَسُولَ اللهِ خَادمُكَ أَنْسُ آذِعُ اللهُ لَهُ قَالَ اللهُ مُمَّ اللهُ مَالَهُ وَوَلَدهُ وَ بَارِكُ لَهُ فَيهَا أَعْطَيْنَهُ للمسجح الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكُرْبِ حَدْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوعِنْدَ الْكُرْبِ يَقُولُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ ٱلْمَطْيُمِ الْخَلَيْمِ لَا إِلَّهَ اللَّهُ أَرْبُ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ حَدْثُ مُستَدد حَدَّثُنَا يَحْلِي عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَّهَ اللَّهُ ٱلْمَظِيمُ الْحَلَيْمُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَبُّ الْمَرْشِ الْمَظْيِمِ لَا اِلْهَ

اِلَّااللَّهُ ُ رَبُّ السَّمَا وَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿ وَقَالَ وَهَبْ حَدَّنَا

شُفْنَةُ عَنْ قَتَادَةً مِثْلُهُ مُلِمِكُ التَّعَوُّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاْءِ حَدْثُنَا عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ

حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ حَدَّثَنِي سُمَيُّ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكَ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الجهد بفتح الجيم وضمهاالمشقة والدرك الْأَعْدَاءِ \* قَالَ سُفْيَانُ الْحَدِيثُ ثَلَاثُ زِ ذِتُ اَ نَاوَاحِدَةً لَا اَذْرِي اَ يَتُهُنَّ هِي لَمِ اللّ بفتح الراء وقدتسكن دُعْاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْأَعْلَىٰ صَدْنَ سَعَيِدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ هوالادراك واللحوق اهمن شرح العيني " حَدَّ ثِنِي الَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَتَّبِ وَعُرْوَةُ

لم يقبض نبي نخ

قوله اذآ لانختارنا بالنصب نص عليه العنني و سيأتى للقسطلاني في الرقاق أنه بجوزفيهالنصب والرفع

فولها بن سلام بتحفيف اللام وتشديدها اه

قوله فليقل اللهم بقطع الهمزة شارح

ابْنُ الزُّ بَيْرِ فِي رِجْالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَنْ يُقْبَضَ نَيُّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَلَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بَهِ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فِجَذَى غُشِيَ عَلَيْهُ سِاعَةً ثُمَّ اَفَاقَ فَاشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْأَعْلَىٰ قُلْتُ إِذاً لِأَيَخْتَارَنَا وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَديثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِحْ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمُهَا اللَّهُمَّ الرَّفيق الأغلى لمبن الدُّعَاءِ بِالْمُوتِ وَالْحَيَاةِ حِزْنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْلَى عَنْ إِشْمُمِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ ٱ تَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ ٱ كُنُّوٰى سَبْعًا قَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتَ لَدَعَوْتُ بِهِ حَ**رْبَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْكُثَّى حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشُ قَالَ ٱ تَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ ٱ كُتُواى سَبْعاً فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ حَدْثُنَا ابْنُسَلامِ أَخْبَرَنَا السَّمْمِيلُ بْنُعُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمَّنَّ يَنَّ آحَدُ مِنْكُمُ الْمُوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَانِ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَ لَلْهُمَّ اخْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي لَلْمِكُ الدُّعَاءِ للِصِّبْياْنِ بِالْبَرَكَةِ وَمَشْجِحِ رُؤُسِهِ مِ ﴿ وَقَالَ ٱبُو مُوسَى وُ لِدَلِى غُلاثُمْ وَ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ

صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ حَ**رُنَا** قُتَيْبَةُ بْنُسَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِتَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِيخَالَتِي اِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتَى وَجِيمٌ فَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ مُمَّ تَوَضًّا فَشَر بْتُ مِنْ وَضُونِهِ ثُمَّ قَثْتُ خَلْفَ ظَهْر هِ فَنَظَرْتُ اللَّهٰ خَاتَّمِهِ بَنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجِلَةِ حِدْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي اَ يُوْبَ عَنْ أَبِي عَقيلِ اَ نَّهُ كَاٰنَ يَغْرُبُج بِهِ جَدُّهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ هِشَام مِنَ السُّوق أَوْ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرَى الطَّمَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّ بَنْرِ وَابْنُ ثُمَرَ فَيَقُولَان آشركُنا فَإِنَّ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُتَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَهْمَتُ بِهَا إِلَى أَكْفُرُلُ حَرُبُ عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ بْنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْن شِهابِ أَخْبَرَ نِي تَعْمُو دُبْنُ الرَّبِيمِ وَهُوَ الَّذِي يَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاثُمْ مِنْ بِثْرِ هِمْ حَدُنْ عَبْدَانُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَ ۚ بَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُنْ وَهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يُؤْتَى بِالصِّبْيانِ فَيَدْءُو لَهُمْ فَأَتَّى بِصَبَّ فَبالَ عَلى ثَوْ بهِ فَدَعَا بَاءِ فَأَ تُبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَفْسِلْهُ حَدَّتُ ابُوالْمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الرُّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَمْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يُو تِرُ رَكَمَةٍ لَلَّهِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا الْحَدَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْن ابْنَ أَبِي لَيْدِي قَالَ لَقِيمَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ اَ لا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ` عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنًا فَقُلْنًا لِمَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِنًا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلّى عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَعَلِي ٓ ال مُعَمَّدُ كَمَا صَلَّيْتَ عَلِي ٓ آل إ بزاهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ اللَّهُمَّ باركْ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلَ مُعَمَّدِكَمَا بارَكْتَ عَلَىٰ آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَميدُ مَجيدُ مِرْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةً حَدَّنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ

عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ هٰذَا

قوله صلواتك كذا بالجمع في نسخة القسطلاني وبالتوحيد في نسخة العيني وهو الثلاوة

السَّلامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَّلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ٱلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ لمُ كِبُكُ هَلْ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللهِ تَعْالَىٰ وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْاتِكَ سَكَنُ لَهُمْ حَرْبُ سَلَيْهَانُ بْنُ حَرْبُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو ابْنِمُرَّةَ عَن ابْن أَبِي أَوْفَ قَالَ كَانَ إِذَا آثَى رَجُلُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِ أَوْفَ حَرْبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِقَ أَخْبَرَنِي ٱبْوَحْمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ٱنَّهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُمَّدِّ وَٱزْواجِهِ وَذُرَّ يَتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْراهيمَ وَباركُ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَأَذُوا جِهِ وَذُرِّ يَتِّهِ كَأَبَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ مَجِيدُ م قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْمَلُهُ لَهُ زَكَامٌ وَرَحْمَةً عَرْبُ ابْنُ طالج حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ بِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ بِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَ نَّهُ سَمِعَ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمّ فَأَيُّماْ مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَمُ مِثْكُ التَّمَوُّذ مِنَ الْفِيَّن حَرِّنًا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَاتُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأْلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَحْفَوْهُ الْمَسْلَةَ فَفَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ ثَنَيْ الْآَ بَيَّيْتُهُ لَكُمْ يَخْمَلْتُ ٱ نْظُرُ يَمِيناً وَشِهَالاً فَا ذِا كُلُّ رَجُل لَافُ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِيٰ فَا ِذَا رَجُلُ كَانَ اِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ آنشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضينًا باللَّهِ رَبًّا وَ بالإسْلام ديناً وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا نَعُوذُ باللهِ مِنَ الْفِتَن فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَأَ يْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرَّ كَالْيَوْم قَطُّ اِنَّهُ صُوّرَتْ لى الْجَنَّةُ

قوله أحفوء المسألة أي ألحوا عليه فها

وَالنَّارُ حَتَّى رَأَ يَتُهُمٰا وَرَاءَ الْحَائِطِ ﴿ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هٰذَا الْحَديث هٰذِهِ الْآيَةَ يَااَ يُبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ مُ **رَابِكُ** التَّمَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرَّجَالِ حَرْنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُ و مَوْلَى ٱلْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظِبِ ٱ نَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَاللِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ النَّمِسْ لَنَا غُلاماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَغْدُمُنِي نَفَرَجَ بِي ٱبْوَطَلِحَةَ يُرْدِفْنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ آخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّا نَزَلَ فَكُنْتُ ٱشْمَعُهُ كَيْكُثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمّ وَالْخُزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهُوْلِ وَالْجُنِنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى ٱقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَٱقْبَلَ بِصَفِيَّةً بَنْت خُيِّيَّ قَدْحَازَ هَا فَكُنْتُ ٱزَاهُ يُحَوَّى وَزَاءَهُ بِمَبَاءَةِ ٱوْكِسَاءِثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَاكُنَّا بِالصَّهْبَاءِصَنَعَ حَيْساً فِي ظِيم ثُمَّ أَرْسَلْنِي فَدَعَوْتُ رِجْالًا فَأَ كَانُوا وَكَاٰنَ ذَٰ لِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ حَتَّى بَدَالَهُ ٱحُدُ قَالَ هٰذَا جُبَيْلُ يُحِبُّنَّا وَنُحِبُّهُ فَلَاَّ اَشْرَفَ عَلَى الْمَدينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اِنَّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهِ الْمِثْلَ مَاحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَادِكْ لَمُنْمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ **مَا سُبُكُ** التَّمَوُّذ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَرْنَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَا اسْفَيَانُ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِمْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ ب التَّمَوُّذِ مِنَ الْبُغُلِ حَرْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ قَالَ كَانَ سَعْدُ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْ كُرُ هُنَّ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي اَءُوذُ بِكَ مِنَ الْبُغْلِ وَاَءُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَءُوذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَىٰ اَرْذَلِ الْعُمْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِشَّةِ الدُّنْيَا يَعْنِي فِشَّةَ الدَّجَّالِ وَاعُوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَرْبُنَا عُثَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَانِ مِنْ نَجْزِ يَهُودِ الْمُدينَةِ

فو**له و**لمانعمأی وئم احسن اه شارح

فَقَالَتَا لِي إِنَّ اَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِ هِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْهِمْ اَنْ أُصَدِّقَهُما نَّفَرَ جَنَّا وَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ يَجُوزَينَ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتًا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُتُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ في صَلاّ قِ اللّ تَمَوَّ ذَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرُ مَ السَّمِ التَّمَوُّ ذَمِنْ فِتْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ حَدُمنَ مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَأْنَ نَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٰ يَقُولُ اللَّهُ تَمَ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنِنِ وَالْهَرَمِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيْا وَالْمَات مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَ الْمَا ثُمَ وَالْمَغَرَم حَدُمُنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّثُنَا وُهَيْبُ عَنْهِشَام بْنُعُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْلَأُ مَمِ وَالْلَغُرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرُ وَعَذَابِ الْقَبْرُ وَمِنَ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْفِنِي وَآعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْمَسْيِحِ الدَّبَّالِ اللَّهُمَّ آغْسِلْ عَنَّى خَطالياى عِلْهِ الشَّلِحِ وَالْبَرَد وَنَقَّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَالِيا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بِاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ مَلْمِبْكُ الْاِسْتِعَادَةِ مِنَ الْجُنِنِ وَالْكَسَلِ ﴿ كُسَالِي وَكَسَالِي وَاحِدُ حَثَمَنَا خَالِدُ بْنُ تَخَلِدِ حَدَّثَا سُلَمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ سَمِمْتُ أَنساً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَيِّم وَالْخَزَن وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُلْن وَالْبُخْل وَصَلَمِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرَّجَالَ لَمِ اللَّهَ وَدُ مِنَ الْبَخْلِ ﴿ الْبَخْلُ وَالْبَخَلُ وَالْبَخَلُ وَاحِدُ مِثْلُ أَلْحُزْنِ وَالْحَزَنِ حَرْثُنَا ثُمُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنى غُنْدَرُّ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَاكِ بْنِ عَمْيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِسَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَا مُرْ بِهٰؤُ لَاءِ الْحُيْسِ وَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِنَ ٱلْبَعْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنِنِ وَاعُوذُ بِكَ اَنْ أَرَدَّ اللَّى اَدْذَلِ الْعُمْرِ وَاعُوذُ بِكَ

ضلع الدين ثقــله و شــدته وقوته اهـ

\*\*

مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَمْ سَكِكُ التَّمَوُّذِ مِنْ اَ ذَلِ الْعُمْرِ ﴿ آذاذَلُنَا اَسْقَاطُنَا حِ**رُنَا** اَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث عَنْ عَبْدِالْمَرْيْزِ بْنِصُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ اللَّهُ مَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَم وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُفْلِ مَا سَبِكُ الدُّعَاءِ بَرَ فِيمِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ حَدَّمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ قَالَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدينَةَ كَمَا حَبَّبْت إلَيْنَا مَكَّةً أَوْ اَشَدَّ وَأَنْقُلْ مُتَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمَّ بادكَ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنًا حَرُبُن مُوسَى ا بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد أَنَّ آبَاهُ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَيَحَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُولَى آشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرْى مِنَ الْوَجَعِ وَآنَا ذُو مَال وَلا يَرثُني إلاَّ ا بَّنَةُ لي واحِدَةُ ا فَأَتَصَدَّقُ بثُلُقَ ما لِي قَالَ لا قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ الثَّلُثُ كَثيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياْءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَـفَّفُونَ النَّاسَ وَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَمْدَ آضِحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَلْبَتَنى بهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَذْ دَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُواهُ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونُ اللَّهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحابِي هِمِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلىٰ اَعْقابِهُمْ لَكِينِ الْبائِش سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ۞ قَالَ سَعْدُ رَثَى لَهُ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِنْ أَنْ ثُؤْقِيَ عَجِكَةً الربين الاستيادَة مِن أَدْذَلُ الْعُمْرُ وَمِنْ فِشَةَ الدُّنيَا وَفِشَةِ النَّال حَرْمَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بَكَامَاتَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى ٱعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنِنِ وَٱعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَٱعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَّ الِيٰ اَدْذَكِ الْكُمْ

قوله من شكوى أى مرض وبهذا الاعتبار ذكر الضمير في منه منها أيضاً منها أيضاً قوله عالة جع العائل و هو الفقير

قوله عن عبد الملك وفى نسخة زيادةا بن عبر قوله وشرفتنةالفقر وفى نسخة الشارح الطبعوشرفتنةالقبر

وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ **حَدْرَنَا** يَخَى بْنُ مُوسَى حَدَّنَا وَكِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةً اَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَ مَوَالْمَنْرَ مَوَالْمَأْ ثَمَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الثَّارِ وَقِيْنَةِ النَّارِ وَقِيْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرٍّ فِيْنَةٍ الْفِئي وَشَرّ فِيْنَةً إ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ وَتُنَةِ الْمُسَجِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ آغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الشَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقّ قَلْي مِنَ الْخَطَايَا كُمَّا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَنِيضُ مِنَ الدَّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي كَمَا بِاعَدْتَ بَنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَلْ سِنْكِ الْرِسْتِعَادَةِ مِنْ فِشَةِ الْفِلْي حَدْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثْنَا سَلامُ بْنُ أَبِي مُطيعِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أُبِيهِ عَنْ خَالَيْهِ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَتَعَوَّذُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ قِشْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار وَاعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ قِشْنَةِ الْفِلِي وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِحِ الدَّجَالِ لَمُ التَّمَوُّذَ مِنْ فِشَةِ الْفَقْرِ حَدْثُنَا مُعَمَّدُ أَخْبَرَنَا آبُومُمَا ويَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُنْ وَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَقِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرّ فِتْنَةِ الْغِنِّي وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسْجِعِ الدَّجَّال اللَّهُمَّ أَغْسِلْ قَلْي عِاءِ الشَّلِجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْي مِنَ الْخَطَالِا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ وَ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَا يَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُفْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَا ثُمَ وَالْمَغْرَم مُلِمِكِكَ النَّعَاءِ بَكَثْرَةِ الْمَالُ وَالْوَلَدِ مَمَ الْبَرَّكَةِ حِرْثُونِ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ خَادِمُكَ آدْءُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ آكْثِر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكَ لَهُ فَيَمَا اَءْطَائِتَهُ ۞ وَءَنْ هِشَامِ بْنِ زَ يْدِ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللِثٍ مِثْلُهُ ، الدُّغاءِ بِكَـنْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ **حَدْن**ا ۚ ٱبُوذَ يْدِسَعَيْدُ بْنُ الرَّبِيمِ

ری

حَدَّثَنَا شُهْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَثُم سُلَيْم أَنسُ

خْلْدِمْكَ أَدْعُ اللهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَ بَارِكَ لَهُ فَيِماْ أَعْطَيْنَهُ مُ اللَّهُ مَ الدُّعَاءِعِنْدَ الْاِسْتِخَارَةِ حَدُّنَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اَبُومُصْعَبِ حَدَّشَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ أَبِي الْمُوالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ وُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُعَـٰلِمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِكُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآن إذا هَمَّ ٱحَدُكُمْ ۚ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكُعَ أَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ مَّ اِنِّي ٱسْتَخْيِرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَ تِكَ وَاسْأَ لُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظِيمِ فَانِّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّا مُ الْغُيُوبِ اللَّهُ مَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْقَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِيءَنْهُ وَأَقْدُدُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَأَنَّ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ وَيُستمي لِحَاجَتَهُ للمِبْك الدُّغاءِعِنْدَ الْوُضُوءِ حَ**رُنَ عُمَ**دُ بْنُ الْمَلاءِحَدَثَنَا ٱبْواُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِّي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوْقَ كَثْيِرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ لَمِ اللَّهُ عَاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً

قوله ابن ابی الموال بغیر یاء جع مولی واسمه زید اه شارح قوله اذاهم أحدكم بالامر سقط لفظ أحدكم من نسخة الشرح الطبع

قولداربوا بالوصل و فتم الموحدة أى ارفقوا اه شارح

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثْبِرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمَ اجْعَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثْبِرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ عَلَى فَ اللَّيْاعَةِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرْ نَا فَقَالَ مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرْ نَا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي مَلَى اللهُ عَلَى وَا نَا اقُولُ فِي نَفْسِي لا حَوْلَ وَلا قَوْلَ فِي نَفْسِي لا حَوْلَ وَلا قُوتَةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ بَنَ قَيْسٍ قُلْ لا حَوْلَ وَلا قُوتَةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ بَنَ قَيْسٍ قُلْ لا حَوْلَ وَلا قُوتَةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ بَنَ قَيْسٍ قُلْ لا حَوْلَ وَلا قُوتَةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَاعِبْدَ اللهِ بَنَ قَيْسٍ قُلْ لا حَوْلَ وَلا قُوتَةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ اللهُ عَلَى كَلَةً هِى كَنْرُ مِن كُنُونِ إِللّهِ بِاللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى كَلَهُ هِى كَنْرُ مِن كُنُونِ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُولَ وَلا قُولُ فَى اللهُ عَلْكُولُ وَلا قُولَ وَلا عَلَيْ اللهُ عَلْكُ عَلَى كُلُهُ وَالْ اللهُ عَلَى كُلُهُ وَاللهُ عَلَى كُلُهُ فَى كُنْرُ مِن كُنُونِ الْجَنَّةُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ الل

( الدعاء )

ثمارضى

الدُّعَاءِ اِذَا اَرَادَ سَفَراً اَوْ رَجَعَ ﴿ فِيهِ يَحْنِي بْنُ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ حَدْثُ اِسْمُعِيلُ

قوله اذاقفل أى اذا رجع قوله شرف أى مكان

قوله أثر صفرة أي من الطبب الذي استعمله عند الزفاف فوله مهم أي ما حالك وما شانك مد و هو شك من الراوي وما استفهامية قوله و تضاحكها كذا عند الشارح و قال العيني أو تضاحكها كذا العيني أو تضاحكها كذا

بالشك من الراوى

قَالَ حَدَّتَنِي مَا لِكُ عَنْ نَا فِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزُو اَوْجِجَ أَوْعُمْرَةٍ لِكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَدْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرُاتِ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلٰهَ اِلْاَاللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَذُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيُّ قَديرٌ آيِبُونَ تَا يُبُونَ عَابِدُونَ لِرَ تِبْالْحَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَنَمَ الْأَخْرَابَ وَخْدَهُ لَلِبِ النُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ حَدْمًا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ أَثْرَصُفْرَةٍ وَقَالَ مَهْيَمُ أَوْمَهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَرْبُ ٱبُوالتَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوعَنْ لِجَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَب وَتَرَكَ سَبْعَ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَقَزَوَّ جْتُ آمْرَأَةً فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ يَا لِجَابُرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَكُراً أَمْ ثَيْبَا قُلْتُ ثَيْبًا قَالَ هَلَّا لِجَارِيَةً تُلاءِبُهَا وَتُلاءِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكُ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ اَوْتِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرْهِتُ اَنْ اَجِيَّهُنَّ بِمْثِلِهِنَّ فَتَرَوَّجْتُ آمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبِارَكَ اللهُ عَلَيْكَ ® لَمْ يَقُل ابْنُ عَيَيْنَةَ وَمَعَدَّدُ بْنُ مُسْلِمَ عَنْ عَمْرِو بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ لَمِبْكِ مَا يَقُولُ إِذَا أَثَى آهَلَهُ حَ**رُنَ** عُمَّانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَائِلٍ عَنْ كَرَيْبِ عَن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ اَحَدَهُمْ إِذَا آذادَ أَنْ يَأْ تِيَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَبِّنْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مارَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمْ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ آبَداً للبُّفِي قَوْلِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّنَا آتِنَا فِىالدُّنيَا حَسَنَةً حَرْبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوادث عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ ٱكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيْ احْسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لَمُ السَّمَوُّذِ مِنْ

كا يعم الكتاب نخ

**قوله** طبّ أى سحر و(مطبوب)مسحور و( طبه ) سحره اه

قوله ومشاطة وهو مايخرج من الشعر بالمشط وجف طلعة هو وعاء طلع النخلة قوله نقاعة وهوالماء الذي ينقع فيه الحناء قوله زاد عيسى بن يونس أي على الحديث زيادته موصولة في الطب اله من العني المناء الهني الطب الهني المناء المناء

قِتْنَةِ الدُّنْيَا حَدُنُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَفْرَاءِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حَمْيْدِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْءَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَاٰنَ النَّبُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَوُلاْءِ الْكَامِاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِيَّابَةُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بُكَ مِنَ الْبَخْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ اَنْ نُرَدَّ إِلَىٰ اَدْذَلِ الْعُمْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ لِلرِّبِكُ تَكُريرِ الدُّعَاءِ حَذَّنَ لَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُعِياضٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُلَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الثَّنيُّ وَماصَنَعَهُ وَ إِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ اَشَهَرْت اَنَّاللَّهُ اَفْتَانِي فِيهَا اَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فِأَذاكَ يارَسُولَ اللهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلان بَغَلَسَ اَحَدُهُماْ عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلِيَّ فَقِالَ اَحَدُهُماْ لِصَاحِبِهِ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصِمِ قَالَ فيما ذا قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفتَ طَلْمَةٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي ذَرْوَانَ وَذَرْوَانُ بَثْرُ فِي بَنِي زُرَيْقِ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأْنَّ مَاءَهَا نُقَاعَهُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأْنَّ نَخَلَهَا رُؤْسُ الشَّياطِينِ قَالَتْ فَأَفَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِئْرِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ فَهَلاّ أَخْرَجْتَهُ قَالَ آمًّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَكُرِهْتُ أَنْ أَثْيِرَ عَلِيَ النَّاسِ شَرًّا ١٠ زَادَ عيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ بْنُسَمْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُشْرَكِينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُود قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ مُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِي جَهْلِ وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَعَا النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلْأَنَا وَفُلْأَنَا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ ثَنَيٌّ حَذُبُنَا ابْنُ سَلامٍ أَخْبَرِنَا وَكَيْعُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي اَوْفَىٰ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا قَالَ دَعَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَريعَ

(الحساب)

الْجِسْابِ آهْنِ مِ الْأَخْزَابَ آهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ حَدَّثُنَّا مُعَاذُ بْنُ فَصْالَةَ حَدَّثُنَّا

هِ شَاثُمْ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يَرَةَ أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا قَالَ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلاَّةِ الْمِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ

رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ ٱ نَبِحِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ ٱ نَبِحِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ ٱ نَبِحِ الْمُسْتَضْمَفِينَ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُمَّ آشْدُدْ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضَرَ اللّهُمَّ آجْعَلْها سِنبِنَ كَسِني يُوسُفَ حَدَّمُنَا اللهُ عَلَى مُضَرَ اللهُمَّ آجُعَلْها سِنبِنَ كَسِني يُوسُفَ عَدَّمُنَا الْمُعْرَا اللهُ عَنْ اللهِ عَدَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسرِيَةً يُقَالُ أَمُنُ الْقُرَّا اُ فَأَصِيبُوا فَارَأَ يْتَ النَّيِ صَلَّى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَعَلَى شَيْ مَا وَجَدَعَلَيْهِم فَقَنَتَ شَهْراً فِي صَلاةً الفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَعَلَى شَيْ مَا وَجَدَعَلَيْهِم فَقَنَتَ شَهْراً فِي صَلاةً الفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَعَلَى شَيْ مَا وَجَدَعَلَيْهِم فَقَنَتَ شَهْراً فِي صَلاةً الفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَدَى اللهُ وَمَنْ عَلَى النَّيِ عَنْ عُنْ وَهَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ عَلَى النَّهِ عَلَيْكَ فَفَطِنَتُ عَالِمَا فَا أَنْ الْهُ وَكُلُونَ اللهُ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْكَ فَفَطِنَتَ عَالِمَا أَلْمَ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى النّبِي عَنْ عُنْ وَمَا عَلَيْكَ وَمُ اللّهُ عَلَيْكَ فَعَظِنَتُ عَالِمَة وَعِي اللهُ عَنْ عَلَى النّبِي اللهُ وَسَلّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكَ فَعَظِنَتُ عَالِمَا اللهُ وَسَلّمَ وَمُنَا اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَمُنْ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حزناً شدیداً(عینی)

قوله وجدأى حزن

قوله صلاةااوسطى ولابىذرعنالحوى والمستملىعنالصلاة الوسطى (شارح)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ فَفَطِيَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إلى قَوْ لِحِمْ فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَ اللَّغَنَةُ فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلاً ياعالِشَهُ إِنَّ اللهُ تَعالَىٰ يُحِتُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَانَبَيَّ اللَّهِ ٱ وَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي آرُدُّ ذٰلِكِ عَلَيْهِمْ فَأْقُولُ وَعَلَيْكُمْ **حَرْنَ**  مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارَيُّ حَدَّ ثَنَاهِ شِنْ مُنْ حَسَّانَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِ بِنَ حَدَّ ثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّ ثَنَا عَلَي بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَاداً كَمَا شَغَلُونا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّى غَابَت الشَّمْسُ وَهَى صَلاةُ الْعَصْرِ لَلِ الدُّعَاءِ الدُّعَاءِ الْمُشْرِكِينَ حَدْثَ اللهُ عَلَيْ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ حَدَّ ثَنَا ٱبُوالَةِ الدِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْر وعَلَىٰ رَسُول اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْساً قَدْ عَصَتْ وَأَ بَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِا فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ آهَدِ دَوْساً وَأَنْت بهِمْ للمب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ 'مَّمَ أَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَرْتُ **حَرْنَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ

بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاجٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَعَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ أغْفِر لِي خَطيئتي وَجَهْلِي وَ اِسْرَافِي فِي اَمْرِي كُلِّهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِي خَطَايًا يَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَرْلِي وَكُلُّ ذٰلِك عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَشْرَدْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلِى كُلِّ شَيْ قَدَرُ وَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا ٱبُو إِنْ عَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي بُوْدَةَ اَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ كَأْنَ يَدْعُو اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي خَطيئَتِي وَجَهْلِي وَ اِسْرَافِي فِي اَمْرِي وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُ مَّ أغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِي وَخَطَئَى وَعَمْدى وَكُلُّ ذَلاِتَ عِنْدى لَمُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ حَرُنَ مُسكَّدُ حَدَّ ثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا اَ يُوْبُ عَنْ مُعَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُةِ سِاعَةُ لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْراً إلّا أعْطاهُ وَقَالَ بيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهُمَا لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْابُ لَنَا فِي الْيَهُود وَلا يُستَعَابُ لَمُنْم فينَا حَذْنَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثُنَا ٱ يُؤْبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنْ عَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ الْيَهُودَ اَقُوا النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُم وَلَمَنَكُمُ اللهُ ۚ وَغَضِتَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَالَّا يَاعَا يُشَةُ عَلَيْكِ بَالدَّ فَقِ وَ إِيَّاكِ وَالْمُنْفَ اَوا لَفُحْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ اَوَلَم تَسْمَعي مَا قُلْتُ دَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لَى فيهمْ وَلا يُسْتَجَابُ لَمُهُمْ فِي لَلْ سِلْكَ التَّأْمِين حَرُّنَ عَلِيُّ بْنُعَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرَّهْرِيُّ حَدَّ ثَنَاهُ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

قوله (وقال) أى أشار عليه الصلاة والسلام (بيده) الى أنها ساعة لطيفة اه شار ح

عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَتمِنُوا فَاِنَّ الْمَلَا ئِكُمَةَ ثُوَّا مِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمَيْنُهُ تَأْمِينَ الْمَلَا ئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَ نْبِهِ مُ اللِّهِ فَضِلِ التَّهْليلِ حَرْنًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَاللِّهِ عَنْ شَمَى عَنْ أَب صْالِح عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لْأَالِهَ اِلاَّاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَنْدُ وَهْوَ عَلِىٰ كُلَّ شَيْ قَديْر فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رَقَابِ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَنُحِيَتْ عَنْهُ مِا نَهُ سَلِيَّةً وَكَأْنَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْت اَحَدُ مِ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ اِللَّا رَجُلُ عَمِلَ ٱكْثَرَ مِنْهُ حَدْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ و حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْراً كَانَ كُمْنَ اعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ اِسْمُعِيلَ ﴿ قَالَ عُمَرُ بْنُأْبِي زَائِدَةً وَحَدَّثُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّ بِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونَ فَأَ تَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونَ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنَ ابْن أَبِي لَيْلِي فَأْتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلِي فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ أَبِي اَيُّوبَ الْأَنْصاديّ يُحَدُّثُهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْـليْ عَنْ أَبِي اَ يَثُوبَ قَوْلُهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّ خَمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ أَبِي اَ يُؤْبَعَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ ﴿ وَقَالَ آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافِ عَنِ الرَّ بِيعِ بْنِ خُتَيْمِ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ ﴿ وَقَالَ الْاَعْمَشُ وَحُصَائِنَ عَنْ هِلالِ عَنِ الرَّا بِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلَهُ وَرَوْاهُ ٱبُونَحُمَّدِ الْحُضْرَ مِيُّ عَنْ أَبِي اَ يُؤْبِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ اِسْمَمْیْلَ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِیحُ قَوْلُ عَمْرِ وَ قَالَ الْحَافِظُ أَبُوذَرِّ الْحَرَوِيُّ

قوله قوله عن النبيّ سقط عن النبيّ لابي ذر اه شارح

3

قوله حطتخطاناه وفىالشرحالمطبوع حطت عنه خطاباه

صَوَا بُهُ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي ذَا يُدَةً قُلْتُ وَعَلَى الصَّوَابِ ذَكَرَهُ اَ بُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُخارِيُّ فِي الْأَصْلَ كَمَا تَرَاهُ لِأَغَمْرُو مَلِمِ بِكَ فَصْلِ التَّسْبِيحِ حَدْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَاللِهِ عَنْ شُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ قَالَ سُنْجَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ خُطَّتُ خَطَا يَاهُ وَ إِنْ كَأْنَتْ مِثْلُ ذَ بَدِ الْجَعْرِ حَ**رُنَا** ذُهِيْرُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَان خَفيفَتْان عَلَى اللِّسان تَقيلَان فِي ٱلميزَان حَبيبَتَان إِلَى الرَّخْن سُبْخَانَ اللَّهِ الْمَطْيم سُبْخَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ۖ كَلِّ فَضْل ذِكْر اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَرْبُنَ لُمُكَدِّ بْنُ الْمَلاْءِ حَدَّثُنَا ٱبْواْسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيَّت حَدَّمُنَا ۖ فُتَيْنِهَ أَنْ سَميدٍ حَدَّثُنَا جَزِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَّهِ مَلاَّ ئِكَهُ ۖ يَطُوفُونَ فِي التُّطرُق يَلْتَمِسُونَ اَهْلَ اللَّهِ كُر فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهُ تَنَادَوْا هَلُوُّا إِلَىٰ حَاجَيْكُمْ قَالَ فَيَحَفُّونَهُمْ بَأَجْنِحَتِهُمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا قَالَ فَيَسَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَنَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَ'يُكَبِّرُونَكَ وَيَضْمَدُونَكَ وَيُحَبِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَهُولُونَ لأَوَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا اَشَدَّلَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّلَكَ تَمْجِمِداً وَاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لأوالله يارَبّ مَارَأَ وَهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْا نَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْا نَّهُمْ رَأَوْهَا كَأْنُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً وَاشَدَّ لَهَا طَلَباً وَاغْظَمَ فِيها رَغْبَةً قَالَ فِغَمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لِأَوَاللَّهِ مَارَأَ وْهَاقَالَ يَقُولُ فَكَيْف لَوْ رَأْوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَأْنُوا آشَدَّ مِنْهَا فِرْارِاً وَاَشَدَّكُمَا كَخَافَةً قَالَ فَيَتُمُولُ

فَأَشْهِدُكُمُ ۚ ٱ نِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ ٱلْمَلَا ئِنَكَةِ فَيْمِمْ فُلانُ لَيْسَ مِنْهُمْ

إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لأَيَشْتَىٰ بِهِمْ جَليسُهُمْ ﴿ رَوْاهُ شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ

لايشتى جايسهم نخ

وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوْاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ اللِّهِ عَوْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً اللَّهِ اللهِ حَدْمُنَا مُعَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا سُلَيْمانُ السِّيمْيُ عَنْ أَبِي عُثَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ اَخَذَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَي عَقَبَةِ أَوْقَالَ فَي ثَيْيَةٍ قَالَ فَلَاّ عَلاْ عَلَيْها رَجُلُ لَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَفَلَيْهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْءُونَ آمَمَّ وَلَا غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا آبًا مُوسَى آ فَيَاعَبْدَ اللَّهِ ٱلْأَدُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلِيٰ قَالَ لأَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ لَلْمِكِ لِلَّهِ عَلَّ وَجَلَّ مَا نَهُ أَسْمِ غَيْرَ وَاحِدٍ حَدُمُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّيٰادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دِوْايَةً قَالَ بِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْمُونَ آسْكَا

الاً واحدة نخ

غير واحـدة نخ

مِائَةُ اِلاَّ وَاحِداً لاَ يَحْفَظُها اَحَدُ اِلاَّدَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَثُرُ يُحِتُ الْوَثْرَ للمِصِ المَوْعِظَةِ سَاعَةً بَهْدَ سَاعَةٍ حَرْنَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قوله عبـد الله يعنى ابن مسعود و قوله حَدَّثِي شَقيقٌ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ إذْ لِمَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا اَلاَ تَجْلِسُ قَالَ لاَ وَلَكِنَ اَدْخُلُ فَأَخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَ اِلْآجِئْتُ اَنَا خَلَسْتُ خَوَرَجَ عَبْــدُ اللهِ الكوفى التــابعيّ وَهُوَ آخِذُ بِيدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَخْبَرُ بِحَكَانِكُمْ وَلَكِيَّهُ يَنِيَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ اِلَّكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمُوْعِظَةِ فِي الْآيَامِ كَرَاهِيَةَ السَّا مَةِ عَلَيْنَا

## ~ الأقال الأقال كا حال ال

الْ الصِّيَّةُ وَالْفَرَاغُ وَلاْعَيْشَ اِلْاَعَيْشُ الْآخِرَةِ ﴾ ( بِشْيَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ) حَدَّثَنَا الْمُـرِّكِيُّ بْنُ ابْرِاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعَيْدٍ

يزيد بن معاوية هو الثقة العامد قتل غازياً نفارسكان في خلافة عثمان رضى الله تعالى عنــه و ليس له في الصحمين ذكر الأ في هذا الموضع اه من العيني قوله اخبر علىصيغة الجمهول كافيالبدر السني وسها القسطلاني في قوله بفتع الهمزة

**€ 1V•** 

هُوَ ابْنُ أَبِيهِمِنْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَنَّانِ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثَيْرُ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ﴿ قَالَ عَبَّاشُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدُمْنَ مُعَدَّبْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اللَّهُ مَ لأَعَيْشَ اِلْاَعَيْشُ الْآخِرَهُ ﴿ فَأُصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ) حَدَّثَنَّى أَحْدُ بْنُ الْمِقْدَام حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثُنَا ٱبُو خازِم حَدَّثَنَا سَهَلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ كُنَّامَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرابَ وَ يُمْزُّ بِنَا فَقَالَ ( اللَّهُمَّ لَاعَيْشَ اِلْآعَيْشُ الْآخِرَهُ ۞ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ ﴾ تَا بَعَهُ سَهَلُ بْنُ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ لَلْمُ سِبِّ مَثَلَ الدُّنيْا فِي الْآخِرَةِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِتْ وَلَهَوْ وَزِينَةٌ وَتَعَانُورُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ كَمُشَلَّعَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّادَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذاتُ شَديدُ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرضُوانٌ وَمَاالْحَيَاةُ الدُّنيا اِلاَّ مَثَاعُ الْفُرُودِ حَدُّمَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حَاذِم عَنْأَ بِيهِ عَنْسَهْلِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِمُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيُهَا وَلَغَدُوتُهُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيهَا لَ بِ أَنَّ فَوَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنيٰ كَأَنَّكَ غَرِيبُ أَوْعَا برُ

قولهالمهاجره بكسر الجيم وسكون الهاء كهاء الآخره كذا في الشارح

قوله إذا أمست الخ الْمُسَاءَ وَخُذَ مِنْ صِعَيْكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ مَلِ بِ فِي الْأَمَلِ أىسردائما ولاتفتر عن السيرساعة فانك

أن قصرت في السير ساعة انقطعت عن المقصود ( وطوله )

سَبيلَ **حَذَّنَا** عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّا خَمْنِ ٱبُوا لَمُنْذِر الطُّفْاويُّ

عَنْ سُلَمْأَنَ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَى مُجَاهِدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آخَذَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْنَكِي فَقَالَ كُنْ فِىاللَّهُ نَيَا كُمَّ لَّكَ غَريبُ أوْعَا بِرُ

سَبيل ﴿ وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا آمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَعْتَ فَلا تَنْتَظِرِ

وَطُولِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَلَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلْاَمَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿ بُمُزَخْرِجِهِ بُمُهَاعِدِهِ ﴿ وَقَوْلِهِ ذَرْهُمْ يَأْ كُلُوا وَ يَمَمَّقُوا وَيُلْهِهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَ عَلَى ۚ اَدْتَحَلَتِ الدُّنيَا مُدْبِرَةً وَازْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوامِنْ ٱ بْنَاءِالْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حِسَابَ وَعَداً حِسَابُ وَلا عَمَلَ حَدْمًا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنْا يَحْتِي بْنُسَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُنْذِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُنَ تَبِماً وَخَطَّ خَطَّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هٰذَا الَّذي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَٰذَا الْإِنْسَانُ وَهَٰذَا آجُلُهُ مُحْسَطُ بِهِ آَوْقَدْ أَخَاطَ بِهِ وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارَجُ آمَلُهُ وَهٰذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأُهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا وَ إِنْ أَخْطَأُهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا حَرُبُنَ مُسْلَمُ حَدَّثَنَا هَا مْ عَنْ إِسْعَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطاً فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا اَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ اِذْ جَاءَهُ الْخَصُّ الْأَقْرَبُ مَا رَبِي مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَغَذَرَ اللَّهُ ۚ إِلَيْهِ فِي الْعُمْرِ لِقَوْ لِهِ اَوَلَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَرْتَعَى عَبْدُ السَّلامِ ابْنُ مُطَهِّرٍ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْفِفَادِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبي سَعيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى آمْرِي اَخَرَ اَجَلَهُ حَتَّى بَلَّهَ هُ سِتِّينَ سَنَةً ﴿ تَا بَعَهُ اَ بُو خَازِمٍ وَابْنُ عَجِلانَ عَنِ الْمَقْبُرِي حَدْثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا ٱبُوصَفُوانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَزَالُ قَلْتُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي ٱثْنَتَيْنِ فِي حُت الدُّنيَّا وَطُول الْأَمَل ١ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي يُونُسُ وَابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

قوله وجاءكم النذير وجدفى بعض النسيخ زيادة يعنى الشيب بعث اباعبيدة بنالجرّاح الى البحرين نح

قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ وَ ٱبُوسَلَةً ﴿ مُرْتَعُ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ أَنْانَ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ ٱلْعُمْرِ ﴿ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً المِبِ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَعَىٰ بِهِ وَجَهُ اللَّهِ تَمَالَىٰ ﴿ فَيهِ سَعَدُ حَدَّثُ مُمَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ بِي مَعْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ عَمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوِ كَأْنَتْ في دار هِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبانَ بْنَ مَالاِئِ الْأَنْصَادِيَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِي سَالِم قَالَ غَمْا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنْ يُوافِي عَبْدُ يَوْمَ الْقِياءَةِ يَقُولُ لَا إِلٰهَ الله الله عَنْ يَنْ يَعْ إِلِهِ وَجْهَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّارَ حَدَّثُنَا فَتَيْنَهُ حَدَّثَا يَعْقُونُ ابْنُعَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ عَمْرِ و عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِ يَ عَنْ أَبِي هُـرَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ ۚ تَعَالَىٰ مَا لِمَبْدِي ٱلْمُؤْمِنِ عِنْدىجَزْا ۚ وَإِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ آهُلِ الدُّنيَٰا ثُمَّ أَخْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ لِمِ بِ مِا يُخذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيٰا وَالتَّنافُسِ فيها حَدُنُ الشَّميلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي الشِّميلُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنَعْقَبْةَ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى غُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ يَخْرَمَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَءَوْفِ وَهْوَ-َايِفُ لِدَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَىَّ كَاٰزَ شَهِدَ بَذْراً مَعَرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَثَ اَباعَبيندَةَ بْنَ الْجَرُّاحِ يَأْتِي بِجِزْ يَتِهَا وَكَاٰنَ رَسُولُ اللهِٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالْحَ اَهْلَ الْجُورَيْنِ وَ أَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَـلاْءَ بْنَ الْحَضْرَ مِيِّ فَقَدِمَ ٱبْوَعْبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْجَحْرَ يْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوافَتْهُ صَلاَةَ الصُّبِحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّ ٱنْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ رَآهُمْ وَقَالَ ٱظُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عَبَيْدَةً وَٱنَّهُ جَاءَ بِشَيْ قَالُوا اَجَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ

فَأْنْشِرُوا وَٱتَّمِلُوا مَاكِسُرُ كُمْ فَوَاللَّهِ مَاالْفَقْرَ آخْشَىعَاكِيْكُمْ وَلَكِنَ آخْشَى عَلَيْئُكُم

قوله يكير بفنم الموحدة فى الاو آل و بدو بالضم فى الثانى كافى الشارح لكن الشائع فيما عدا كبر السن هو الضم

> فوافت نخ فوافقت نخ

اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَاٰنَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا

وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَلْهَمْهُمْ **حَدُنَا** قُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدِحَدَّثَنَاالَّذِثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبِ

هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةُ حُلْوَةُ وَ إِنَّ كُلَّ مَا ٱ نَبَتَ الرَّ سِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً ٱ وْيُبِيمُ الآ آ كِلةَ

الْخَضِرَةِ أَكَاتَ حَتَّى إِذَا أَمْنَدَّتْ خَاصِرَ تَاهَا أَسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ

وَ إِلَاتَ ثُمَّ عَادَتْ فَأْ كَلَتْ وَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ حُلُوتُهُ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فَحَقِّهِ

فَنِعُ الْمَوْنَةُ هُوَ وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُّ وَلاَ يَشْبَعُ **حَرْثَنِي نُحَ**لَّذُ

عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النِّي

عَن أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بَنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى اللهُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ إِنِي فَرَظُ لَكُمْ فَصَلَّى عَلَى اللهِ الْمَنْبِرِ فَقَالَ إِنِي فَلْ الْمَنْ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ينزل عليه الوحى نخ

و لكن أخاف نخ

عنابى مدالخدرى

قولدالربيع أى النهر الصغيركذا فى الشرح قوله حبطاً أى انتفاخ بطن من كثرة الاكل

ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّمَنَا غُنْدَرُ حَدَّمُنَا شُفْبَهُ قَالَ سَمِفْتُ اَبَا بَخْرَةَ قَالَ حَدَّتَنِى زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِفْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ الله وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَمْرَانَ هَا الله عَمْرانُ هَا اَدْدِى قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْ لِهِ مَرَّ تَيْنِ اَوْثَلا ثَاثُمُ آيكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمُ يَشْهَدُونَ وَلاَيْسَتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُوْ تَمَنُونَ وَ يَنْذُرُونَ وَ لاَ يَفُونَ وَ يَظْهَرُ فَيْهُم السِّمَنُ مَا مَرْمَنا فَي

قوله وينذرون بفتم أوّله وضمّ المجمة وكسرها اه شار ح ek e eec

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِئُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهْادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَايْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ حَدَّتَىٰ يَخْيَ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيمُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّا بَا وَقَدِ آكَتُولى يَوْمَيْنَذِ سَبْماً فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمُوْتِ لَدَعَوْثُ بِالْمُوْتِ إِنَّ ٱضْحَابَ عُمَّدِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُضهُمْ الدُّنيا بِشَيْ وَإِنَّا اَصَبْثَامِنَ الدُّنيَا مَالاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلَّا التَّرَابَ حَذَّبُ تُحَدُّ انْ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا يَخْيِي عَنْ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْشُ قَالَ اَ تَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَضْحَا بَنَاالَّذِينَ مَضَوْ الْمَ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَاشَيَا ۚ وَإِنَّا اَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْأً لَانَجِدُلَهُ مَوْضِعاً إِلاَّ التُّرابَ حَدْمُنَا مُحَدَّدُ بْنُ كَثيرِ عَنْسُفْيَانَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خَبَّابِ رَٰضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَيَّرَ ۖ كَالِهِ بِهِ مَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّ تَنُكُمُ ۗ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَفُرَّ نَّكُمْ بِاللَّهِ الْفَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَنْجِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوحِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ • جَمْهُهُ سُعُرُ • قَالَ مُجَاهِدُ الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ حَدَّنَ اللَّهُ مِنْ حَفْضِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخِيى عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِي أَخْبَرَ نِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ابْنَ اَبْانَ أَخْبَرَهُ قَالَ اَ تَيْتُ عُمْاٰنَ بطَهُور وَهُوَ جَالِشُ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأْ يْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَهُوَ فِي هٰذَا الْجَلِيسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ هٰذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَنَّى الْمُسْعِدَ فَرَكُمَ رَكُمْتَيْن ثُمَّ جَلَسَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبّي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَغْتَرُوا للبِ فَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَيُقَالُ الدِّهَابُ

الْمَطَرُ حَرْثُنِي يَخْيَى بْنُ كَمَّادِ حَدَّمَنَا ٱبُو عَوَانَةً عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي لَحَاذِمِ

عَنْ مِنْ دَاسِ الْأَسْلَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ

قوله لانجدله موضعآ أى نصرفه فىه (الا التراب) يعنى البنيان

بالمدينة (شارح) قوله وىقالالذهاب بكسر الذال المعجمة ( شار ح ) الحفالةالردئ السافط عندالغربلة قولدلايبالهم اللدبالة أى لايرفع الله لهم قدراً و لا يقيم لهم

قوله على المقاعد موضع

فَالْاَوَّلُ وَيَبْقِىٰ حُمْالَةُ كُمْفَالَةِ الشَّعيرِ اَوِالتَّمْرِ لِأَيْبَالِيهِمُ اللهُ ۚ بَالَةً ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللهِ وزنآ وبالة أصله بالية حولوه بحذف لامه عن بنيةالشدود لان فاعلة شاذ في المصادر

( مقال )

فولەتىس كىسرالىين و تفتىم أى ھلك اھ منالشار ح

ملآن منذهب نخ

قوله نری بفتیمالنون أی نعتقد ولایی ذر نری بضمها أی نظن ( شارح )

يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ لِمُرْجِبُ مَا يُتَّتَىٰ مِنْ فِتْنَةِ الْمَالُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا أَمْوا الْكُمْ وَاولادُكُمْ فِتْنَةُ مِرْتَنِي يَحْتِي بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اَبُوبَكْرِعَنَ أَبِ حَصِينِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ وَالدِّرْهُمِ وَالْقَطيفَةِ وَالْحَيصَةِ إِنْ أَعْطِى دَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَلَم يَرْضَ مَدْنَ ابْوَعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِيْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَاٰنَ لِاثِنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْمَالِ كَانِتَنِي ثَالِثاً وَلاَ يَمْلاَ جَوْفَ ابْنَآدَمَ إِلاَّ التَّرابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ حَدْثَى مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَغْلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ اَنَّ لِابْنِ ٓ آدَمَ مِثْلَ وَادِمْالاً لَآحَتِ اَنَّ لَهُ اِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلاَ يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنَ آدَمَ اِلَّا النَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ ثَابَ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَا اَدْدِي مِنَ الْقُرْ آنِ هُوَ أَمْلا ﴿ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الَّهُ بَنِرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْنِبَرِ حَدُينًا اَبُونُعَيْمِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ سُلَيْأَنَ بْنِ الْفَسيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْل بْنِسَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّ بَبْرِ عَلَى الْمِنْهِ بَكَّمَّةً فِي خُطْبَيْهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أَعْطِيَ وَادِيًا مَلْأُ مِنْ ذَهَبِ اَحَتَ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَعْطِى ثَانِياً اَحَتَ إِلَيْهِ ثَالِثاً وَلا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ **حَذُن**َ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِشِهَابِ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ لِا بْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمُلُّ فَاهُ إِلاًّ التَّرَابُ وَيَثُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴿ وَقَالَ لَنَا اَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا كَمَّا دُبْنُ سَكَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى هٰذَامِنَ الْقُرْآن حَتَّى نَزَلَتْ أَلْمَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ مَ السّ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْمَالُ خَضِرَةُ حُلْوَةٌ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ذُينَ الِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَـنينَ وَالْقَنْاطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْهَا مِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ ثُمَرُ اللَّهُمَّ إلَّا

وقال عز ندا

لْأَنْسَتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ عِلْ زَيَّلْتَهُ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِ حَقِّهِ حَدْثَنَا عَلَى بْنُ عَنْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ حَكيم بْنِ حِزْامٍ قَالَ سَأَ لْتُ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَ لَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَ لَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَاحَكُيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلُوةً فَنَ آخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فيهِ وَمَنْ آخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَادَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِي لَمِ اللَّهِ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ مِرْتَمَى عُمَرُ بَنُ حَفْصِ حَدَّثَى أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الشَّيْيِيُّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُو يْدِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَالُ وَادِيهِ اَحَتُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يْارَسُولَاللَّهِ مَامِنًا اَحَدُ اِلْآمَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِ ثِهِ مَااَخَّرَ لَمُ سَبِّكَ الْمُكْثِرُ وَنَ هُمُ الْمُقِلُّونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَ زَبِنَتُهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَأَيْخِسُونَ أُولَٰ لِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَّهُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَدْثُنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْنِ رُفَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَب ذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْـلَةً مِنَ اللَّيالي فَاذِا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْى وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَمَهُ اِنْسَانُ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِيَ مَمَهُ اَحَدُ قَالَ لَجْعَلْتُ آمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ ٱبُو ذَرِّ جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرِّ تَمَالَهُ قَالَ كَفَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ ٱلْكُكْثِرِينَ هُمُ ٱلْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيْامَةِ اِلْآمَنْ اَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً فَنَفَحَ فيه يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَ بَثِنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِى أَجْلِسُ هُهُنَا قَالَ فَأَجْلَسَني فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةً فَقَالَ لِي آجْلِسْ هَهُنَا حَتَّى اَرْجِعَ اِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتّى

قوله و مال بالرفع فی الیونینیة وغیرها ( شارح )

قولدتعاله بهاءالسكت ولابىذرتعال باسقاطها (شارح) قولدفنفح فيه أىأعطى قولدفى قاع أىأرض سهلة مطمئنةانفر جت عنهاالجبال اهشارح لْأَاذَاهُ فَلَبِثَ عَنِي فَأَطَالَ اللَّبْتُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَ إِنْ سَرَقَ

وَ إِنْ زَنِّي قَالَ فَلَاَّ جَاءَكُمْ آصَيِرْ حَتَّى قُلْتُ يَانَجَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّيمُ

قولەاللىث بقىماللام وضمھا (شارح)

قولەوانشربالخر لم يوجـد في متن القسطلاني المطبوع مع وجوده فیهذه الرواية انظره مع شرح العيني مصحح قولدا عاأر دناللمعرفة أى لنعرف أنه قد روى عنبه لالأنه محتم به اه عيني قوله هذا أي هذا الذي روى عن ابي الدرداء وهو قوله من مات لايشرك بالله شيئاً في حق من قال لااله الاالله عند الموت (عینی) قوله أرصده بفتم الهمزة وضم الصاد أوبضم الهمزةوكسر الصادكذا فيالشارح واقتصر العيني على الثانى وفسر الأرصاد بالاعداد (مصحح)

فِ جَانِبِ أَلَوَّةِ مَاسَمِفْتُ أَحَداً يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيَاً قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلامُ عَرَضَ لِي فِهٰ إِنِهِ الْحَرَّةِ قَالَ بَقِيْرُ أُمَّنَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لأَيْشُرِكُ بِاللهِ شَيْأُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَاجِبُر بِلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنْى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنْي قَالَ نَمَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي قَالَ نَمَ وَإِنْ شَرِبَ الْخُرَ ﴿ قَالَ النَّضُرُ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ وَالْاَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْنِعِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهٰذَا ۞ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّدْدَاءِ مُرْسَلُ لا يَصِحُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَديثُ أَبِّى ذَرَّ قَيلَ لِأَبِّى عَبْدِاللَّهِ حَديثُ عَطَّاءِ بْنِ يَسَارِعَنْ أَبِى الدَّذِذَاءِ قَالَ مُرْسَلُ آيْضاً لا يَصِحُ وَالصَّحِيمُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ وَقَالَ أضر بُواعَلى حَديث أبي الدَّرْ ذاءِ هذا إذاماتَ قالَ لا إلهَ الأَاللهُ عِنْدَ المَوْتِ مَلْمِ سَكِكُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا حَدُمُنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ٱبُوالاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ قَالَ ٱبُوذَ تِكُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِحَرَّةِ الْلَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا أُحُدُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ لَتِّينِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا يَسُرُّ فَى أَنَّ عِنْدى مِثْلَ أُحُدِ هٰذَا ذَهَباً تَمْضى عَلَى ثَالِثَةُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ اِلْآشَيَا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ اِلْآ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى فَقَالَ إِنَّ الْآكُثَرِينَ هُمُ الْأَقَالُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَمَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ قَلِيلٌ مَاهُمْهُ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَاٰنَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ ثُمَّ ٱنْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوْارْى فَسَمِفْتُ صَوْتًا قَدِارْتَفَعَ فَتَخَوَّ فْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْعَرَضَ لِلَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ اَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِى لاْ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى آثاني قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِمْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْ ثُ لَهُ فَقَالَ وَهَلْ سَمِغْتَهُ

**€** \\\ **>** 

قُلْتُ نَمَ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ آتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْأً دَخَلَ اَلَئَةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنْى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنْى وَاِنْ سَرَقَ **حَرْمُنَا** ٱحْمَدُ بْنُ شَبِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُدُنَ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عْتْبَةَ قَالَ ٱ بُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَاٰنَ لِى مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا ۚ لَسَرَّ فِي اَنْ لِأَثَّمْزَ عَلَىٓ ثَلَاثُ لَيْال وَعِنْدَى مِنْهُ شَيْ ٓ اِلَّا شَيْأً أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ كَلِمِبُكِ الْفِنِّي غِنَى النَّفْسِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعْالَىٰ ٱيَحْسَبُونَ انَّ مَانُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنينَ إِلَىٰ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ مِنْ دُون ذَٰلِكَ هُمْ لَمَا عَامِلُونَ قَالَ ابْنُ عَيْنَةً لَمْ يَعْمَلُوهَا لابُدَّمِنَ أَنْ يَعْمَلُوهَا حَدْنَ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْر حَدَّثَنَا ٱبُوحَصين عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفِيْءَن كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْفِيْ غِنَى النَّفْسِ مَلْ سَبِّكَ فَصْلِ الْفَقْرِ حَدْمنا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْسَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِي آنَّهُ قَالَ مَنَّ رَجُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلَ عِنْدَهُ جالِيس مَا رَأْ يُكَ فِيهَٰذَا فَقَالَ رَجُلُ مِنْ آشَرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اَنْ 'ينْكُحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رُجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأُ يُكَ في هٰذَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هٰذَا رَجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِينَ هٰذَا حَرِيُّ إِنَّ خَطَبَ اَنْ لا يُشْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لا يُشْفَعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْ لِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ وَالْأَدْضِ مِنْ مِثْلِ هٰذَا حَرُنَ الْخُمَيْدِيُّ حَدَّنَا سُفْيَانُ حَدَّثَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُريدُ وَجْهَاللَّهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَاعَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيِثَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْ خُذْ مِنْ اَجْرِ هِ شَيْأً مِنْهُمْ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحْدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَإِذَا غَطَّيْنًا رَأْسَهُ بَدَتْ رَجْلاهُ وَ إِذَا غَطَّيْنًا رِجْلَهُ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ثُغَظِى رَأْسَهُ وَ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ

قوله ولكن بتشديد النسون و لابى ذر بخفيفها (شارح) ووله بهدیها بکسر الدال و تضم أی یقطفها ( شارح )

مِنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَمَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهٰ لَوَيَهٰدُ بُهٰا حَدْمُنَا أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا سَلُمُ بْنُ زَربِرِ حَدَّثُنَا ٱبُو رَجَاءِعَنْ عِمْرَانَ بْلِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱطَّلَفْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَ يْتُ ٱكْثَرَ ٱهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَٱطَّلَفْتُ فِي النَّارِ فَرَأَ يْتُ آكُمَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ ﴿ تَابَعَهُ اَيُّوبُ وَعَوْفُ وَقَالَ صَغْرٌ وَكَمَّادُ بْنُ بَجِيجٍ عَنْ أَب رَجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدُنُ أَبُومَ عَمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْيِن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْ كُلِ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خِوَانِ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكُلَ خُنْزاً مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ حَدُن عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُواُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَن أَلِيهِ عَنْعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ لَقَدْ تُؤْقِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيُّ يَأْ كُلُهُ ذُوكَبِدِ الْأَشَظُ شَمير فِ دَفِّ لِي فَأَ كُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْلَّهُ فَفَى لَا لِكُ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنيَا مِرْتَنِي ٱبُونُمَنِم بِغَوْدِ مِنْ نِصْف هٰذَا الْحَديث حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرّ حَدَّثُنَا مُجَاهِدُ أَنَّ ٱبَاهُمَ يْرَةَ كَانَ يَقُولُ آللهِ الَّذِي لَاإِلٰهَ اللَّهُوَ إِنْ كُنْتُ لَاغَيِّهُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَدْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ كَاشُدُّ ٱلْحَجِّرَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ ٱلْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَىٰ طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُ جُونَ مِنْهُ فَرَّ ٱبْوَبَكْرِ فَسَأَ لَنُهُ عَنَ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللَّهِ مَاسَأَ لَنَّهُ اللَّالِيُسْبِعَنِي فَرَّ وَكُمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَ لَنُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَاسَأَ لَنُهُ اللَّ لِيُشْبِعَنِي فَرَّ فَكُمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حينَ رَآنِي وَعَرَفَ مافي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ آبَا هِرٍّ قُلْتُ لَتَهَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَسَبِغْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَناً فِي قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا الَّابَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ أَوْ فُلا نَهُ قَالَ أَبَا هِيِّ قُلْتُ لَبَّينَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَى إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي قَالَ وَاهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافُ الْإِسْلامِ لَا يَأْ وُونَ اِلْى اَهْلِ وَلَامَالِ

وَلَاعَلَىٰ اَحَدِ إِذَا آتَنُهُ صَدَقَةُ بَعَثَ بِهَا الَّذِيمِ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْأً وَإِذَا آتَنُهُ هَدِيَّةٌ

وله و ما فی رفی وبروی وما فی بیتی و الرف المستعمل فیالبیوت معروف

قوله الآشطر شمیر أی بعض شمیر اه

توله آلله الذي الخ كذا بضبط الشارح وعند العيني الله بالنصب بدون المد قال قدم حذف حرف الجر منه ويروى والله على

قوله فاستأذن كذا بصيغة المانى فى ضبط القسطالانى وضبطدالمينى بصيغة المتكار من المضارع

الاصل اه

ثم قال ولابن مسهر فاستأذنت اهكتبه مصححه

فاذا جازا ك

َرْسَلَ اِلَيْهِمْ وَاصَابَ مِنْهَا وَاشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَ فِي ذَٰلِكَ فَقُاْتُ وَمَاهَٰذَا الَّابَنُ فِي اَهْل الصُّفَّةِ كُنْتُ اَحَقَّ اَنَا اَنْ أُصِيبَ مِنْ هَٰذَا الَّابَنِ شَرْبَةً ٱتَّقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ اَصَرَ فِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَاعَـلَى أَنْ يَبْلُغَنَى مِنْ هَذَا الَّابَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُو لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدُّ فَأَ تَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَاذِنَ لَهُمْم وَاَخَذُوا مَجَالِسَهُمْم مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَاهِرِّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ خَفِمَاتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُولى ثُمُّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ الرَّجْلِ فَيَشْرَبُ -تَّى يَرْوْى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى ّالْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُولٰى ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحَ حَتَّى أَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَىَ الْقُوْمُ كُلَّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَمَهُ عَلَىٰ يَدِهِ فَنَظَرَ اِلَىَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ آباهِمِّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقَتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَثْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱقْمُدْ فَاشْرَبْ فَقَمَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ ٱشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ ٱشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَنَّكَ بِالْحَقِّ مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرْ فِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ خَفِدَ اللهُ وَسَمَّى وَشَربَ الْفَضْلَةَ ﴿ حَرْبُنَا ﴿ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْلَى عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا قَيْشُ قَالَ سَمِمْتُ سَمْداً يَقُولُ إِنَّى لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْم فيسَبِيلِ اللهِ وَرَأَ يَتُنَا نَفْزُو وَمَالَنَا طَمَامُ اِلْآوَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمْرُ وَ إِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَمُ كَمَا تَضَعُ الشَّاهُ مَالَهُ خِلْطُ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُو اَسَدٍ تُعَزَّرُ نِي عَلَى الْاِسْلامِ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَغْيي صَرْتُمَى عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَريرُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ ` عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدينَةَ مِنْ طَعَامِ ُبُرِّ لَلْاثَ لَيَالِ بِبَاعًا حَتَّى قُمِضَ حَ**رْنَى** إِنْ هَا ثُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّاخِنِ حَدَّ ثَنْا إِسْحَىٰ هُوَالْأَذْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنَ كِدَامٍ عَنْ هِلَالِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّتِينِ فِي يَوْمِ اللَّا إِحْدَاهُمَا تَمْنُ مَرْتَى أَخْمَدُ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ

قوله اكلتـين بفتم الهمزة وضمها عينى

ρ' -', γ'. توله من أدم وهو جلد مدبوغ وفى بعض الروايات وحشوه ليف أفاده والسميط ما نزع صوفه ثم شوى وهو من مآكل المترفين قوله المالهلال الثالث وهو قوله المالهلال الثالث وهو المالهلال الثالث وهو المالهلال الثالث وهو وهو المالها الثالث وهو وهو المالها الثالث وهو المالها الثالث وهو المالها الم

الهادل النائث وهو يرى عند القضاء أنى الشهرين قوله مايميشكم من الاعاشة وضبط من

التعييش

فيأيّ حين نخ

كَاٰنَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَدَمِ وَحَشُو ُ مِنْ لَبِفٍ حَدْمُنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَآمُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا اَعْلَمُ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغيفاً مُرَقَّقاً حَتَّى كِينَ بِاللَّهِ وَلاَرَأَى شَاةً سَمِيطاً بَهْنِيهِ قَطُ حِدْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنَّى حَدَّثَا يَعْلَى حَدَّثُنَا هِ شَامٌ أَخْبَرَ نِي أَبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِدُ فيهِ نَاراً إِنَّمَا هُوَ التَّمَنُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ حَدْمُنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاُوَ يْسِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَمَازِم عَنْ أَسِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ ٱنَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتَى إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلاثَةَ آهِلَّةٍ فى شَهْرَ بْنِ وَمَا أُو قِدَتْ فِي آبْيات رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازٌ فَقُلْتُ مَا كَأنَ يُعيشُكُمْ قَالَت الآسْوَ دَانِ السَّمْنُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرِانٌ مِنَ الْأَنْصَادِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَنْخُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقَيْنَاهُ حَدْرُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَذْذُقَ آلَ مُعَمَّدٍ قُومًا لله كُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ حَ**دُن**نًا عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ شُهْبَةَ عَنْ آشْمَتَ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقاً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آئُ ٱلْعَمَلَ كَأَنَ آحَبَّ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَت اللَّائِمُ قَالَ قُلْتُ فَأَىَّ حِينَ كَأَنَ يَقُومُ قَالَتْ كَأَنَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّادِ خَ حَمَرُنَا ۚ قُتَيْبَةُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتَ كَانَ آحَتُ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ حَدَّمُ الدَّمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي

هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنَجِّيَ آحَداً

بِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا اَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللهُ بِرَحْمَةٍ

سَدِّدُوا وَقَادُ بُوا وَآغَدُوا وَرُوحُوا وَثَنَيُّ مِنَ الدُّنْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا حِ**رْبَنَا** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنا سُلَمْ أَنْ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَكَ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَقَادُ بُوا وَاعْلُوا اَنْ لَنْ يُذخِلَ اَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَانَّ اَحَتَ الْاَعْمَالَ اَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ حَرْثَي الْمُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَا شُفْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ آذوَمُها وَ إِنْ قَلَّ وَقَالَ أَكُلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالَ مَاتَطِيقُونَ **حَرْثُونَ** عُثَانُ بْنُأَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَبُرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْأً مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَٱ يُكُمْ يَسْتَطيعُ مَا كَانَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطيعُ حَدُنُ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا مُحَدُّ بْنُ الرَّبْرِ قَانَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَدِدُوا وَقَادَبُوا وَٱ بْشِرُوا فَايَّةُ لَا يُدْخِلُ آحَداً الْجَلَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلا آنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا اَ نَا إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَ نِي اللَّهُ بَمَنْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ قَالَ اَظُلُّهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَّةً عَنْ عَا ثِشَةَ ﴿ وَقَالَ عَمَّانُ حَدَّثُنَا وُهَيْثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمْبَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا

ه وَقَالَ مُجَاهِدُ سَدَاداً سَدِيداً صِدْقاً مِرْتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا مُحَدِّ بْنُ

مَلْيِحِ حَدَّثَنِي أَبِ عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُهُ

يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْماً الصَّلاَّةَ ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ

فَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمُسْعِدِ فَقَالَ قَدْ أُريتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاةَ الجَنَّةَ

وَالنَّارَ مُمَشَّلَتَيْنِ فِي تُبْلِ هٰذَا الْجِلْدَارِ فَلَمْ آرَكَا لْيَوْمِ فِىالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَمْ آرَكَا لْيَوْمِ

فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَ مِهِ الرَّجَاءِ مَعَ الْخُوف ﴿ وَقَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْ آنِ آيَةً

الدلجة سير الليل وقولهالقصد الضب على الاغراء أى الزموا الطريق الوسط المعتدل قوله الدومها في بعض النسخ

( اشد )

اَشَدُّ عَلَىَّ مِنْ لَسْتُمْ عَلَىٰ ثَنَيْ حَتَّى تَقَيُّمُوا التَّوْ دَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُ نزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ دَبَّكُمْ **حَرْنَا** ۚ قُتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ خَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةِ فَأَمْسَكَ غِنْدَهُ تِسْماً وَتِسْمِينَ رَحْمَةً وَاَرْسَلَ فِخَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ يُكِلُّ الَّذِي عِنْدَاللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بَكُلَّ الَّذِيءِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْ مَنْ مِنَ النَّارِ مَلْ سِبْكِ الصَّبْرِ عَنْ مَخَارِمِ اللَّهِ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّا برُونَ أَجْرَهُمْ بَهَيْر حِسَابٍ وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَّا بِالصَّبْرِ عَدْنَا ٱبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي عَطَاءُ بْنُ يَزْيِدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَباسعيدٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ أَنَاساً مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَ لُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْأُ لَهُ آحَدُ مِنْهُمْ اِلاَّ اعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ ظَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْ أَنْفَقَ بيدَ يْهِ مَا يَكُنْ عِنْدَى مِنْ خَيْرِ لَا اَدَّخِرْ هُ عَنْكُمْ وَ إِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفَ يُمِفُّهُ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْهُ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يَسْتَغْنَ نَيْمَنِهِ اللَّهُ ۗ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْراً وَٱوْسَعَ مِنَ الصَّبْر حَدُّنَ خَلاَدُ بْنُ يَخْلِي حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا زيادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَاٰنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ اَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيْقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً للبَّلِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَّيْمِ مِنَ كُلِّ مَاضَاقَ عَلَى النَّاسِ مِرْتَعَى إِسْحَقُ حَدَّثَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ سَعيدِ ابْنِجْبَيْرِ فَقَالَ عَنِ ابْنِعِتِّبَاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْمُونَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ هُمُ الَّذِينَ لاَيَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلىٰ رَبّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ **مَابِكِ** مَا يُكْرَهُ مِنْ قَيلَ وَقَالَ **حَدُمْنَا** عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم

لَـ ثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدِمِنْهُمْ مُغَيِّرَةُ وَفُلانُ وَرَجُلُ ثَالِثَ أَيْضاً عَنِ الشَّغْبِيّ

وتولاللهانمايوفى نخ

۲. د

من يستعنف نخ

عَنْ وَرَّادِ كَاٰرِتِ الْمُغْيِرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغْيِرَةِ أَنِ آكُتُبْ إِلَىَّ

بِحَدبِثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَسَّبَ إِلَيْهِ الْمُغيرَةُ إِنَّى

سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَا نَصِرافِهِ مِنَ الصَّلاةِ لِأَ إِلَّهَ اللَّهُ أَوْحَدَهُ لا شَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ قَدَيْرُ ثَلاثَ مَرَّاتِ قَالَ وَكَانَ يَنْهِىٰ عَنْ قَيلَ وَقَالَ

وَكَثْرَةِ السُّؤَالَ وَ اِضَاعَةِ الْمَالَ وَمَنْعِ وَهَاتَ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتَ وَوَأَدِ الْبَنَّاتِ ﴿

قوله ومنع وهات أخذء اله عبني

أىجرم عليكم منع ماعليكم اعطاره وطلب ماليس لكم

وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّاداً يُحَدِّثُ هَذَا الْحَديثَ عَنِ الْمُغيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّبِيُّ حِفْظِ الرِّسانِ وَقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَضْمُتْ وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقَيْتٍ عَتَيْدٌ حَدَّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُأَبِّى بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ سَمِعَ ٱبالحازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لَى مَا بَيْنَ لَذِينِهِ وَمَا بَيْنَ دَجَلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجُنَّةَ حَدُمنا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَ الْيَوْمِ الْلَاخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذ لِجارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ حَ**رْبَا** اَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا لَيْثُ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذُناي قوله حائزته ضبطه وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الضِّينافَةُ ثَلاثَةُ اتَّامِ جا ئِزَتُهُ قيلَ الشارح بالرفعءلى مَاجًا ئِزَيُّهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيْـلَةُ قَالَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ أنه مبتــدأ حذف خبره أى مهاحاً نزنه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ حَرْتُنِي إِبْرَاهِيمُ وقال الزحجر أعظوا ابْنُ حَمْزَةً حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عيسَى بْنِ طَلْحَة بْنِ حائزته فان الرواية بالنصب ويه ضبطه عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ التُّنْمِي عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً مَعِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ العيني اله مصححه الَيْتَكُلُّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ غَيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ ٱبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ حَدْمُنَا قولدما يتبين فيها أي

لاستدىرفهاولالتفكر فىقبحها ومايترتب عليها اه عيني

مايتتى فيها مخ

(عدالله)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْدِرِ سَمْعَ أَ مَاالَّنَصْرِ حَدَّثُنَا عَنْدُ الرَّحْنِ بْنُءَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابنَ ديباد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكُلِّمَةِ مِنْ رِضُواْنِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بِاللَّا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالْكَلْمِة مِنْ سَخَطِ اللهِ لا يُلْقِى لَهُمَّا بِاللَّا يَهُوى بِهَا فَ جَهَنَّمَ لَلْ لِكُلُّ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَدْثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثُنَا يَخْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّ نَبَى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عِاصِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ سَبَعَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ وَجُلُّ ذَكَرَ اللهُ ۚ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴿ وَكُ الْخُوْفِ مِنَ اللَّهِ حَدُمُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ دَبْيّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِثَنْ كَانَ قَالْمُمْ يُسيُّ النَّطَنَّ بِمَمَلِهِ فَقَالَ لِلْهَلِهِ إِذَا آنَا مُتُ فَفُدُونِي فَذَرُّونِي فِي ٱلْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ فَفَمَلُوا بِهِ جَفِّمَهُ اللهُ مُثُمَّ قَالَ مَاحَمَلَتَ عَلَى الَّذِي صَنَفْتَ قَالَ مَاحَمَلَنِي عَلَيْهِ إلا تَخَافَتُكَ فَغَفَرَلَهُ حَذُن مُوسَى حَدَّثَنا مُعْتَمِرُ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةً بن عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَجُلًا فَيَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْقَبْلَكُمْ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَدا ۖ يَغْنِي أَعْطَاهُ قَالَ فَلَا خُضِرَ قَالَ لِبَنْيهِ آئَ آب كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْراً فَشَرَها قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَ إِنْ يَقْدَمْ عَلَىَ اللَّهِ يُمَذِّبْهُ فَانْظُرُوا فَاذِا مُتُّ فَأَحْرَقُونِي حَتَّى إذا صِرْتُ خَمَاً فَاشْحَقُونِي اَوْقَالَ فَاسْهَكُونِي ثُمَّ إِذَا كَانَ رَبِحُ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فَيَهَا فَأَخَذَ مَواثيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَتِّى فَفَمَلُوا فَقَالَ اللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَامِمُ ثُمَّ قَالَ آئ عَبْدى مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَافَعَلْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْفَرَقُ مِنْكَ فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمُهُ اللهُ كَفَدَّثْتُ آباعُثْمَاٰنَ فَقَالَ سَمِمْتُ سَلَّمَاٰنَ غَيْرَا نَّهُ زَادَ فَا ذَرُونِي فِي ٱلْجُورِ اَوْ كَمَا حَدَّثَ ﴿ وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ عُقْبَةً سَمِعْتُ ٱباسَعِيدٍ عَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَـلَّمَ مَا لِلَّهِ الْمِنْتِهَاء عَنِ الْمَاصِي حَدَّمُنَا لَحَمَّدُ بَنُ الْمَلَاءِ حَدَّثُنَا

قوله فذر وني كذا ضبطه الشارح من التذرية وهي الاطارة و الاذهاب وضبطه العيني بضم الذال منالذر وهوالتفريق وروىادرونىومنه تذروه الرياح قوله ماجلني عليــه هكذا في الشــارح ولفظ عليمه ساقط عن بعض النسيخ قوله فاذروني كذا بقطع العمزة في ضبط الشارح وهي موصولة فى اللغة الفصى يقال

ذرت الربح الثيءً

قوله وربی دو علی القسم من المخبر مذلك

تذروه ذروأ

عنهمو في صحيح مسلمفأخذمنهم ميثاقاً ففعلوا ذلك وربى كما فىالعيني اله مصحح

42

دی

اَ بُواُسامَةَ عَنْ بُرَ يْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بُرَ يْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَذَكُ رَجُل أَثَى قَوْماً

فَقَالَ رَأْ يْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَ إِنِّي اَنَا النَّذيرُ الْمُرْيَانُ فَالَّجَاءَ الَّجَاءَ فَاطَاعَتْهُ طَا ثِفَةٌ

فَأَذَ لَمُواءَلِي مَهَاهِمْ فَنَحَوْا وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ فَصَجَّعَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ حَدْمُنا

أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا اَبُوالزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا

هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَنْلِي

وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَل رَجُل اسْتَوْقَدَ نَاراً فَكُمَّ أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ جَمَلَ الْفَراشُ وَهِذِهِ

الدَّوَاتُ الَّتِي تَقَمُ فِي النَّارِ يَقَمْنَ فِيهَا فَجُمَلَ الرُّجُلُ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِننَهُ فَيَفْتَحِمْنَ فِيهَا

فَانَا آخِذَ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فيها حَدُمنَا اَبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا ذَكَرِ يَاعَن

عَامِرِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ و يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَايْبِهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ

الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللهُ عَنْهُ لَمِسْكُ قَوْلِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ الْصَحِكَتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثْيِراً حَدُمنا

**وروىبى**يىبالافراد

فجمل ينزعهن نخ وانتم تقتحمون فيها

قوله قال حدثني سقط قال في بعض النسيخ

يَغِيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ أَنَّ أَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَّكَيْتُمْ كُثيرًا حَرْبًا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْدِسِ عَنْ أَنْدِسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَــلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَااَعْلَمُ لَهُمِكُنَّمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَشِراً اللَّهِ مُحْبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوْاتِ حِدْثُنَ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي ُ هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُجِبَتِ النَّادُ بِالشَّهَوَاتِ وَخُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِهِ مَا لِلْ الْجَنَّةُ اقْرَبُ الْحَاحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكَ نَعْلِهِ وَالنَّادُ مِثْلُ ذَلِكَ حِرْتُنِي مُوسَى بْنُ مَسْمُود حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

وَا يُل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ ٱقْرَبُ

( الى )

إِلَىٰ اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ حَدْثُنَى مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَّا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ قَالَ اَصْدَقُ بَيْت قَالَهُ الشَّاعِرُ اللَّكُلُّ شَيِّ مَاخَلَا اللهُ َ بَاطِلُ مَا سَبُّ لِيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْهُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ حَدُنُ اللَّهُ عِنْ أَبِي هُمَا لِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ لَمِ اللَّهِ مَنْ هُمَّ بَحَسَنَةِ أَوْ بِسَيِّئَةِ حَدُنُ اَبُومَغُمَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثُنَا جَهْدُ اَبُوءُثْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُو رَجَاءِ الْهُ طَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمأ يَرُوى عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّمَاتِ ثُمَّ بَتَنَ ذَلِكَ فَنَ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَهُمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَناتِ إلى سَبْعِمِانَة ضِعْفِ إلى أَضْعَافِ كَثْيَرَة وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَهُمَّ بِهَا فَعَمِلُها كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً مَا سَبِّكَ مَا يُتَّقَىٰ مِنْ مُعَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ حَدْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا مَهْدِيٌّ عَنْغَيْلانَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغمالًا هِيَ اَدَقُ فِي اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّمَرِ إِنْ كُنَّا نَعْدُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ المُوبِقَاتِ ﴿ قَالَ أَبُوعَنْدِ اللَّهِ يَعْنَى بِذَلِكَ اللَّهِ لِكَأْتِ مَلْ سَبَّ الْأَعْمَالُ بِالْخُواتِيم وَمَا يُخَافُ مِنْهَا حَدْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَيَّاشِ الْأَلْمَانِيُّ الْجِفْصِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ رَجُلِ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِ الْمُسْلِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَتَّ اَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا فَتَبِعَهُ رَجُلِ فَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَمَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى

قوله ان كنا نصد وفي الميني نمدها الموعندالا كثرين لنمدها قوله الموبقات قال الميني وفي رواية الموبقات من الموبقات الموبقات قوله غناء أي كفاية

لجدرالاصل كايأتي

خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَـيْفَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ فيما يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ الْجُنَّةِ وَ إِنَّهُ كَمِنْ اَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ النَّادِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بَخُوا تِيهِمَا لَمُرْكِبُ الْمُزْلَةُ رَاحَةُ مِنْ خُلَّاطِ السَّوْءِ حَدُثنا أَبُوالْيَانَ حَدَّثَنَا شُمَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ اَ بَاسَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ ﴿ وَقَالَ تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ حَدَّثَنَا الرُّهُمِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أَعْرَابُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آئُ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلُ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ وَرَ ' بُلُ فِي شِغْبِ مِنَ الشِّيعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ ﴿ تَا بَعَهُ الزُّ بَيْدِيُّ وَسُلَيْ أَنُ بُنُ كَثِيرِ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الرُّهُمِيِّ ﴿ وَقَالَ مَعْمَرُ عَنِ الرُّهُمِيِّ عَنْ عَطَاءِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٤ وَ قَالَ يُونُسُ وَانْ مُسَافِرٍ وَ يَخْيَى بْنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَّا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْنِ بْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُشيلِم الْفَنَمُ كَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَواقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ لَمِ بِهِ رَفْعِ الْأَمَانَةِ حَدُنا مُعَدُّ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلالُ بنُ عَلَىّ عَنْ عَطَاء بن يَسَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْنُ الىٰغَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ صَرْتَى مُحَمَّدُ بْنُ كَثْيِرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنَ وَهْبِ حَدَّ ثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ اَحَدَهُمْ وَا نَا ا نُتَظِرُ الْآخِرَ حَدَّثُنَا اَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ

قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثُنَا عَنْ رَفْهِ ها قالَ يَنْامُ

قوله خلاط السوء بهــذا الضبط جع خليط وهو جع ضرب ويجوز أن يكون خلاط بكسر الماء الماء وتخفيف اللام مصدراً من المفاعلة وسين السوء مضمومة في بعض النسخ ونص الشارح ماتراه

الشعب طريق في الجبل ه شعف الجبال رؤسها

قولەقالأىالاعرابىً الذى ســــاً ل عن الساعة متى ھى

رد على بالاسلام نح

قولدفنفط الخالتذكير باء تبار معنى العضو فى الرجل كافى العينى

قوله قال الفربريّ الى حدثنا هـذه الاسطرغيرموجودة في بعض المتون منها متن المينيّ

جنــدباً بضم الدال وقتحها اه شارح

آخرة الرحل لعود اندى يستند اليه اراكب من خلفه اه شار ح

الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَامَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنْامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقِيٰ ٱ تُرُهَا مِثْلَ الْجَلِ كَجُمْرٍ دَخْرَجْتُهُ عَلَىٰ رِجْلِكَ فَنَفِط فَتَراهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ ثَنَيْ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَا يَمُونَ فَلا يَكَادُ اَحَدُ يُؤَدَّى الْاَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلاَ اَمِيناً وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَااَعْقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَااَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَل مِنْ ايمان وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانُ وَمَا ٱبْالِي اَ يُنكُمْ بْايَعْتُ لَيْنْ كَانَ مُسْلِاً رَدَّهُ عَلَىَّ الْاِسْلامُ وَ إِنْ كَاٰنَ نَصْرَائِيًّا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ فَامَّا الْيَوْمَ فَاكُنْتُ ٱبْايِعُ اِلَّا فُلاَّنَا وَفُلاَّنَا ۞ قَالَ الْفِرَ بْرِيُّ قَالَ ٱبْوجَعْفَرِ حَدَّثْتُ ٱبْاعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَمِهْتُ ٱبْاأَحْمَدَ بْنَ عَاصِم يَقُولُ سَمِهْتُ آبًا عَبَيْدٍ يَقُولُ قَالَ الْاَصْمَعِيُّ وَٱبُوعَمْر و وَغَيْرُهُمْ الْجَذْرُ قُلُوبِ الرَّجْالِ ٱلْجَذْرُ الْأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْ وَالْوَكْتُ آثَرُ الشَّيْ اليَسيرُ مِنْهُ وَالْجَلُ آئَرُ الْعَمَلِ فِي الْكُفِّ إِذَا غَلْظَ حَدُمُنَا ٱبُو الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرَّهْمِيِّ أَخْبَوَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَاتَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فيها راحِلَةً للربِّ الرِّياءِ وَالسُّمْعَةِ حَدُّنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَةُ بْنُ كُهَيْلِ ﴿ وَحَدَّثَنَا ٱبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَّمَةً قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُ بَا يَقُولُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ ٱشْمَعْ اَحَداً يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُزانِي يُزانِي اللهُ بِهِ لَمِكِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ حَرُثُ هُدْ بَهُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَأْمُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِلا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ ثُمَّ سَاوَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ نِكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَجَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ اللهِ

عَلَىٰعِبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ اَنْ يَمْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بهِ شَيْأً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ غَالَ هَلْ تَدْرَى مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَمَلُوهُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٱغْكُرْ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُمَذِّبَهُمْ مَا سِكُ التَّوَاضُيم حَدُمُنَ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ نَاقَةُ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا الْفَزَادِيُّ وَآبُو خَالِدِ الْأَحْرُ عَنْ مُحَيْدٍ الطُّويل عَنْ أَنْسِ قَالَ كَأْنَتْ نَاقَةُ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْباءَ وَكَانَتْ لَاتَسْبَقُ فَإَءَ آغرَابِيُّ عَلِي قَمُودَلَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُسْلِينَ وَقَالُوا سُبِقَتِ الْمَضْبَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيَأً مِنَ الدُّنيَا اللَّا وَضَعَهُ حَرْتَنِي مُعَمَّدُ بْنُ عُمَّانَ بْنَ كَرَامَةَ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ تَخَلِّد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ حَدَّثَني شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي غَرِ عَنْ عَطَاءٍ عَن أَبي هُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ ۖ قَالَ مَنْ عَادى لى وَ لِيَّا فَقَدْ آذَنْنُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيُّ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا أَفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الّذي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَشْبِي بِهَا وَ إِنْ سَأَ لَنِي لَاعْطِيسَةُ وَلَيْنِ آسْتَمَا ذَنِي لَاعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْ اَ فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَ وُ الْمُؤْتَ وَا نَا آكَرَهُ مَسَاءً يَهُ لللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ اَ نَا وَالسَّاءَةَ كَهَا تَيْنِ وَمَا اَمْنُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَالْحِج الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَديرُ حَدْثُ سَعيدُ بْنُ أَبِي مَن يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ حَدَّثَنَا ٱبُو خَازِمِ عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشيرُ بِاصِبَعَيْهِ فَيَمُثُبِيمًا مِرْتِنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهٰبُ

ابْنُ جَريرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً وَأَبِي التَّيَّاجِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله 'عَلَيْهِ

القعود بفتح الفاف هو البكر من الابل حين أمكن من ظهر، للركوبوادني ذلك سنتان كما في الصنيّ

قوله والساعة بالنصب هناو في الثانى والرابع عند الشارح وفي بعض الشيخ الاثنان منصوبتان والثالثة مرفوعة كالرابعة

وَسَلَّمَ ۚ قَالَ بُمِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيْنِ **حَرْنَىٰ** يَخْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُيْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا مَيْنِ يَعْنِي اِصْبَعَيْنِ ﴿ تَابَعَهُ اِسْرَاسُلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ المبئ حذن أبوالمان أُخبَر الشُمَيْثُ حَدَّ ثَنَا اَبُوالرَّ الدعَن عَبْدِ الرَّ خَن عَن أَى هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَا ذَا طَلَعَتْ فَرَ آهَا النَّاسُ آمَنُو ٓ ا جَمَعُونَ فَذَٰ لِكَ حينَ لأَيَنْفَهُ نَفْساً اعِانُهَا لَمْ تَكُنَّ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي ايْمَانِهَا خَيْراً وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْ بَيْهِمَا بَيْنَهُمَا فَلا يَتَّبَا يَعَانِه وَلا يَطُويانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ آ نَصَرَفَ الرَّ جُلُ بِلَبَنِ لِفَحَتِهِ فَلا يَظْمَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَليطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ ٱكْلَتُهُ الى فيهِ فَلا يَطْعَمُها الباك مَنْ اَحَتِ لِقَاءَ اللهِ إَحَتِ اللهُ لِقَاءَهُ حَدُنَ حَجَّاجُ حَدَّثَنَا هَأَمْ حَدَّثَنَا وَمَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرهَ اللهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَ وَبَغْض أَذُواجِهِ إِنَّا لَنَكُرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ برضوان الله وَكُرامَتِهِ فَلَيْسَ ثَنيُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا آمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَ إِنَّ ٱلْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِمَذَابِ اللهِ وَعُقُو بَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ ٱكْرَهَ اللهِ مِمَّا أَمَامَهُ كُرَهَ لِقَاءَاللَّهِ وَكُرَهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ﴿ اِخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُ و عَن شُعْبَةً وَ قَالَ سَمِيدُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَمْدِ عَنْ عَالِيثَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى الله مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلْاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَاللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كُرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ مِنْ عَنِي يَغْنِي بَنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْلِ عَنِ ابْن

شِهابِ اخْبَرَنِي سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ بْنُ الْزُّبِيْرِ فِي دِجْالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ

موبهما يخ

قولهوهويليط حوضه من لاط حوضه و ألالحه اذا أصلحه وطينه اه عيني

قوله ثم يخير ضبط فى بدض النسخ بالنصب عطفأعلىيرى ووجد الرفع تقديرهو وقوله لايختسارنا بالنصب وقال الشار - و بالرفع

قوله حِفاة بالجـم والنصبفىاليو يينية

خبرکان ولابی ذر

حفاة بالحاء المهملة والرفع لمدماعتنائهم

بالملابس اه شارح

عْائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِحُ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضَ نَبُّ قَطُّ حَتَّى يَرْى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَلَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَكَأْ نَوَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ خَفِذى غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ آفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْف مُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْاَعْلَىٰ قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَديثُ الَّذي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَتْ فَكَأَنَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ الرَّفِقَ الْأَغْلَى مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ ع مَيْمُونِ حَدَّثُنَاءيسَى بْنُ يُونُسَءَن عُمَرَ بْنِسَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكُم آنَ آبا عَرو ذَ كُوانَ مَوْ لَيْ عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَأَنَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَاٰنَ بَنْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ اَوْعُلْبَةٌ فيها مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجَعَلَ يُذْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتَ سَكُرَات ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ خَفِمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَغْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ مِرْتَنِي صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَأْنَ رَجَالٌ مِنَ الأغراب جُمْاٰةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَاٰنَ يَنْظُرُ اللّ أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَمِشْ هَٰذَا لَا يُدْرَكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ﴿ قَالَ هِ شَاثُمَ يَفْنِي مَوْتَهُمْ حَدَّنُ السَّمْمِيلُ حَدَّثَنَى مَاللِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرُ و بْن خَلْحَلَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً بْنِ رِ بْعِيِّ ٱلْأَنْصَادِيِّ ٱ نَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّ عَلَيْهِ بَجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرَبِحُ وَمُسْتَرَاتُ مِنْهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُ نُمَّ يَحُ وَالْمُسْتَرَّاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرَبِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنيْا وَاذَاهَا اِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرَ بِحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشَّحِرُ وَالدَّوَابُ حَرُمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْعَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مَهِيدٍ عَنْ مُحمَّدِ ابْن عَمْرُو بْنُ حَلَمَلَةَ حَدَّثِنِي ابْنُ كَمْبِعَنِ أَبِي قَتْادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسْتَرِيحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ حَدُنُ الْمُيْدِيُّ حَدَّنَا اللهَيْانُ

عَدَّثَنَا عَبْــدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَاللِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ ۖ يَثْبَعُ الْمَيَّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ ٱثْنَانِ وَيَبْقَىٰ مَعَهُ وَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقِى عَمَلُهُ حَدْثُنَا اَبُوالنَّعْمَانَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُمِضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا إِمَّا النَّارُ وَ إِمَّا الْجَلَّةُ فَيْقَالُ هٰذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى تُبْغَثَ حَدَّىٰ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَن إِلاَ عَمَشِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسْبُوا الْأَمْوْاتَ فَاتَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَاقَدَّمُوا ع**َلَمِ عَنْ** نَفْخِ الصُّورِ \* قَالَ مُجَاهِدُ الصُّورُ كَهَيْنَةِ البُّوقِ \* زَجْرَةُ صَيْحَةٌ \* وَقَالَ ابْنُعَبَّاسِ النَّاقُورُ الصُّورُ \* الرَّاجِفَةُ النَّفَخَةُ الْأُولَىٰ وَالرَّادَفَةُ النَّفَخَةُ الثَّانِيَةُ وَتُرْتِي عَبْدُ الْمَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهْن وَعَبْدِ الرَّ خُن الْأَغرَج آ يَهُمَا حَدَثَاهُ أَنَّ أَبَا هُمَ يُرَةً قَالَ ٱسْتَتَ رَجُلان رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَغِي مُعَمَّداً عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْعَالَمَينَ قَالَ فَغَضِتَ الْمُسْلِمُ عِنْــدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ ٱلْمُسِلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لاَتَخَيَّرُونِى عَلىٰ مُوسَى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَإِذَا مُوسَى بِاطِشْ بَجَانِبِ الْعَرْشِ فَلْأَادُرِي أَكَانَ مُوسَى فَيَمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِثَن ٱسْتَثْنَى اللهُ عَرْمُنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُوالرَّنَاد عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَضْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَأْمَ فَاذِذَا مُولِي آخِذَ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فَيَنْصَعِقَ \* رَوْاهُ أَبُوسَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ **مَا بِنِيْكَ** يَقْبِضُ اللهُ ' الْأَرْضَ \* رَوْاهُ نَا فِعْ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النِّبِيّ

نوله معا آی علامة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنَ فَعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُولُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهُمْ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ ٱلْاَدْضَ وَيَطْوِى الشَّلْمَاءَ بِيمَينِهِ ثُمَّ يَقُولُ ٱ فَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ حَدَّمُنَا يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ هِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْار عَنْ أَبِيسَمِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيدِهِ كَمَا يَكُفَأَ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًّا لِلَاهْلِ الْجَنَّةِ فَأَثَّى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ بَادَكَ الرَّ خُنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اللَّ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ بَلِيٰ قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَعِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ الا أُخْبِرُكُ بَا ذِامِهِمْ قَالَ اِدَامُهُمْ بِالْأُمْ وَنُونُ قَالُوا وَمَاهَذَا قَالَ ثَوْرُ وَنُونُ يَأْ كُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمْ اسَبْمُونَ ٱلْفَأَ حَرُثُنَ سَمِيدُ بْنُ أَبِّي مَنْ يَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمَ قَالَ سَمِمْتُ سَهْلَ بْنَ سَمْدٍ قَالَ سَمِمْتُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُخشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَىٰ اَدْضِ بَيْضَاءَ عَفْراءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٌّ قَالَ سَهَلُ اَوْغَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمُ لِلاَحَدِ مَلِ بِ كَيْفَ الْحَشْرُ - حَذْنَا مُعَلِّى بَنُ اَسَدِ حَدَّنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِينَ رَاهِبِينَ وَٱثْنَانِ عَلَىٰ بَعِير

قوله عفراء أى ليس بياضها بالناصع اه قوله كقرصة نق اًى خبز نق (شارح)

**قــوله** ثم قال أى اليهوديّ (شار ح)

يُخشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَدْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِ قَالَ سَهْلُ اَوْعَيْرُهُ لَيْسَ فَهَا مَعْلَمُ لِاَحْدِ مَلِ مِنْ كَيْفَ الْحَشْرُ وَ مَرْمَنَا مَعْلَمُ لِلَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَهَيْبُ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاثِ طَلَائِقَ دَاغِينِ دَاهِينِ وَاهْبَنِ وَافْنَانِ عَلَى بَعِيرِ وَعَشَرَةُ عَلَى بَعِيرِ وَ يَحْشُرُ بَقِيَتَهُمُ النَّالُ تَقَيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ تَقْبِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ وَالْمَانُ عَلَى بَعِيرِ وَعَشَرَةً عَلَى بَعِيرٍ وَ يَحْشُرُ بَقِيَتَهُمُ النَّالُ تَقْبِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ وَاللهُ مَعْمَدُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ وَلَكُ بَعِيرِ وَعَشَرُ اللهُ وَيَعْفُوا وَتُعْبِي مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ وَيُسَلِي مَعْمَدُ مَدَّ اللهُ وَيُسَلِي اللهُ وَيُسُونُ اللهُ اللهُ مَعْمَدُ مَدَثُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرِّجْلَافِي فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي اللهُ ال

يتول انك خ

قَادِراً عَلَىٰ أَنْ يُمشِيهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ قَتَادَهُ بَلَىٰ وَعِنَّ هِ رَبِنَا **حَرْنَا** عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ عَمْرُ وسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاْقُواللَّهِ خُفَاةً عُزَاةً مُشَاةً غُزَلاً قَالَ سُفَيَانُ هٰذَا مِمَّا نَمُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**دُننَا** قُتَيْسَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۚ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاَقُواللَّهِ حُفَاةً غُرَالًا حَرْتَنَى نُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ التَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَامَ فَيِنَا النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اِ نَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً كَمَا بَدَأَنَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعيدُهُ الْآيَةَ وَإِنَّ اَوَّلَ الْخَلَاثِقِ كَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيْامَةِ اِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيْجًا ، بِرِجَالِ مِنْ أُمَّتِي فَيْؤُخَــَدْ بِهِمْ ذَاتَ الشِّيمَالِ فَأْتُولُ يَارَبِّ أُصَيْحَابِي فَيَقُولُ اللهُ إِنَّكَ لْأَتَدْرَى مَا أَخَدَثُوا بَغْدَكَ فَأْقُولُ كَمَا قَالَ الْمَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادُمْتُ فَيْهِمْ إِلَىٰ قَوْ لِهِ الْحَكَيْمُ قَالَ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُن تَدَّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ حَدُنُ قَيْسُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثًا خَالِدُ بِنُ الْحَرِثِ حَدَّثَا عَاتِمُ بِنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَامِمُ بْنُ مُمَّدِّ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عَالْشَـةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْشَرُونَ خُفَاةً عُرَاةً غُرَلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُــولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ فَقَالَ الْأَمْنُ اَشَدَّ مِنْ اَنْ يُرِمَّهُمْ ذَاكِ مِنْ يَنْ مَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ ۚ فِى ثُبَّةٍ فَقَالَ ٱ تَرْضَوْنَ ٱنْ تَكُونُوا رُ بُعَ آهْلِ الْجَنَّةِ فَلْنَا نَهُمْ قَالَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ أَجَلَّةً قُلْنَا نَتُمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَظَرَ أَهْلِ أَلَخَة

قُلْنَا نَهُمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَازْجُو اَنْ تَكُونُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ

قوله حفاةً عراةً زاد ابو ذر غرلاً ولم يقل هنا أيضاً مشاةً (شارح)

وَذَٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا اِلَّا نَفْشُ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي اَهْلِ الشِّيزَكِ اِلاّ كَالشَّغْرَةِ

البَيْضَاءِ في جِلْدِ النَّوْرِ الْاَسْوَدِ أَوْكَالشَّهْرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ النَّوْرِ الْاَحْمَرِ حَدَّنُ السَّمْمِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمِانَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقُلُ مَنْ يُدْعِىٰ يَوْمَالْقِيْامَةِ آدَمُ فَتَرْا أَى ذُرِّ يَتُهُ فَيُقَالُ هَذَا اَبُوكُمْ ۚ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ آذَرِ خِ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّ يَتِكَ فَيَقُولُ يَارَبُ كُمْ أُخْرِ بُ فَيَقُولُ أَخْرِ جُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْمَةً وَتِسْمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا أُخِذَ مِنًّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْمَةٌ وَتِسْمُونَ فَأَذَا يَبْقَيٰ مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّفْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ للْمِلْكِ قَوْ لِهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ زَنْزَ لَهَ السَّاعَةِ شَيْ عَظيمُ أَزفَت الْآزفَةُ أَقْتَرَ بَت السَّاعَةُ مِرْتَنِي يُوسُفُ انْ مُوسَى حَدَّ مُنْ اَجْرِيرُ عَنِ الْاعْمَيْسِ عَنْ أَبِي صَارِلِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ يَا آدَمْ فَيَقُولُ لَبَّينَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِ خِ بَعْثَ النَّادِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّادِ قَالَ مِنْ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَمَا أَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْمِينَ فَذَاكَ حِينَ يَشيبُ الصَّغيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْل حَمْلَمَا وَتَرَى النَّاسَ سَكُرَىٰ وَمَاهُمْ بِسَكْرَنَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدُ فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا ذَٰلِكَ الرَّجُلُ قَالَ ٱ بْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ٱلْفُ وَمِنْكُمْ رَجُلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِيدِهِ إِنِّي لَا طَمِعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ اَهْلِ إِ إِلَّهُ وَ قَالَ خَمِدْنَا اللهُ وَكَبَرُنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا ظَمَحُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُم فِي الْأُمَمِ كَتُلُ الشَّمْرَةِ البَّيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أُوالاً ثَمَة فِ ذِذَاعِ الْجِأْدِ مُلْ مُسَمِّكُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ اللهِ يَظُنُّ أُولَٰ لِكَ النَّهُمْ مَبْهُو ثُونَ

قوله فتراءی یقال تراءیلی أی ظهر وتصدی لان أراه (عنی)

النلاوةوترى الناس سكارى و ماهم بسكارى اه قوله الفبالرفع ولاً بِ ذرالفاً بالنصب شار ت

أوكالرقة نخ وهى قطعة بيضا، أو شئ مستدير لاشعر فيه يكون فىباطنذراع الحار والفرس اه

قوله الوصلات بضم الواو والصاد المهملة وفتحها وسكونها التي كانت بينهم في الدنيا اه شارح ( يقوم )

لِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالِكِينَ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَعَطَّعَتْ بِهُم الْأَسْبَابُ

قَالَ الْوُصُلاْتُ فِي الدُّنيَا حِدُن إِسْمِيلُ بْنُ أَبَانِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا

ابْنُ عَوْنِ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالَمَينَ قَالَ يَقُومُ اَحَدُهُمْ فِى رَشْحِهِ إِلَىٰ أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ حَدْثَى

عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَى سُلَمْإَنُ عَنْ ثَوْر بْن زَيْدِعَنْ أَبِي الْغَيْث عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ

اجيّ نسبة الى بى ناجية

أوله فى رشمه أى فىعرقه شبه برشم الاناء لكونه يخرج منالبدنشيئاً فشيئاً اه من الشارح

حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَسِبْمِينَ ذِرَاعًا وَيُلجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُم لَمُ ﴿ كُنِّ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَىَ الْحَاقَّةُ لِلْأَنَّ فِيهَا النَّوْابَ وَحَوَاقَ الْأَمُور \* أَ لَهَ أَهُ وَالْحَاقَّةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْفَاشِيَةُ وَالصَّاحَّةُ \* وَالتَّمَا بُنُ عَبْنُ اَهْل الْجَنَّةِ آهُلَ النَّاد حَدُن عُمْرُ بنُ حَفْي حَدَّمنا أَبِي حَدَّثَنا الْاعْمَشُ حَدَّثَى شَقيقُ قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بالدِّمَاءِ حَدْنَا إِسْمُ هِيلُ حَدَّنَ بِي مَالِكُ عَنْ سَمِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَأَنَتْ عِنْدَهُ مَظَلِّمَهُ لِأَخْيِهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ أَيْسَ ثُمَّ دينارٌ وَلأدرْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْحَيهِ مِنْ حَسَنَايَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَات آخيهِ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ **مِرْتَنِي** الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَنَزَعْنَامانى مُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي ٱلْمَتَوَكِّلِ النَّاجِيّ أَنَّ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْظَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيْفَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَأَنَتَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنيَا حَتَّى إِذَا هُذِّ بُوا وَنُقُوا أَذِنَ فَهُمْ فِي دُخُولِ

أَلْمُنَّةً فَوَالَّذَى نَفُسُ مُمَّلِّهِ بِيَدِهِ لَاحَدُهُمْ اَهْدَى بَمْنَز لِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بَمْنَز لِهِ

كَانَ فِي الدُّنْيَا لِمُ اللِّكَ مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ حَدَّمَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَالِشَــةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نُوقِصَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَتْ قُلْتُ اَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَابًا يَسيراً قَالَ ذَلِكِ الْمَرْضُ حَذْتُنُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَّا

يَحْنِي ءَنْ عُثْمَاٰنَ بْنِ الْأَسْوَدِ سَمِمْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ سَمِمْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ

وكسرها وهو اسم لما أخذه المرء بغير حقّ اه شار ح

قوله مظلمة بفتحاللام

فيقتص نح

عَنْهَا قَالَتْ سَمِمْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَا يَوْبُ وَصَالِحٌ بْنُ رُسْتَمَ عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ حَدَّثَىٰ اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ حَدَّثَنَا دَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا لَحَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً حَدَّثِنِي الْقَالِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَني عَالِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اَحَدُ يُخَاسَبُ يَوْمَ القِيامَةِ اللَّهَ الّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلَّيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَقَالَىٰ فَأَمَّامَنَ أُو تِيَ كِتَابَهُ بِيمينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَابًا يَسيراً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيْسَ اَحَدُ يُنْاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّاعُذِبَ حَدُنًا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرِ حَدَّ ثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً حَدَّ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ نَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يَقُولُ يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَ يْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ أَالاَرْضِ ذَهَبا أَكُنْتَ تَفْتَدى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُيِلْتَ مَاهُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَالِكَ حَرْنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثِنِي الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي خَنِيمَةُ عَنْ عَدِيِّ بنِ خاتِم قالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ اللَّا وَسَيْكَلِّمُهُ اللهُ ْ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلا يَرِى شَيْأً قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبُلُهُ النَّادُ فَمَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِى النَّادَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ ﴿ قَالَ الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَى عَمْرُو عَنْ خَيْثُمَةً عَنْ عَدِيِّ بْنِ خَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَغْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَثُمَّ أَغْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاَّنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ فَبِكَامِةٍ طَيِّبَةٍ عَلَي يَذْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابِ حَرْثُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ

فُضَيْلِ حَدَّثُنَا حُصَيْنُ وَحَدَّثَنِي اَسيدُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ

أنما ذاك العرض نخ

قوله ترجان بضم الفوقانية وفتحها اه

أشاح بوجهه عن الشئ نحاه عنه اه شارح عِنْدَ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُرضَتْ عَلَى ٓ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِي ءَثُ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِي يُمْرٌ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِي يَمْنُ مَعَهُ

الامة العدد الكثير والنفراسم جع يقع على جاعة الرجال خاصة مابين الثلاثة الى العشرة شار ح

قوله عكاشة بتشديد الكاف وتخفف اه شارح

الْعَشَرَةُ وَالنَّبَيُّ يَمْرُ مُعَهُ الْخَسَةُ وَالنَّبَيُّ يَمْرُ وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَاذِا سَوَادُ كَشَيْرُ قُلْتُ ياجبريلُ هؤُلاءِ أُمِّتِي قَالَ لا وَلكِنِ أَنظُرْ إِلَى الْأَفْقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَثْيِرُ قَالَ هٰؤُلاهِ أُمَّتُكَ وَهٰؤُلاهِ سَنِمُونَ ٱلْفَا قُدَّامَهُمْ لاحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاعَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوالاً يَكْتَوُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ اِلَيْهِ ءُكَاُّشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهُ ۚ اَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِإِا عُكَاشَةُ حَذْنَ مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُمَ يْرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةُ هُمْ سَيْهُونَ ٱلْفَا تُضِيُّ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ ٱلْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ﴿ وَقَالَ ٱبْوهُمَ يُرَةً فَقَامَ عُكَأْشَـةُ بْنُ مِحْصَنِ ٱلْاَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذِعُ اللَّهُ ۚ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الانصارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْمَلْنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ حَذْنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْ يَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَني أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدِ قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْمُونَ اَ لْفَا أَوْ سَبْغُما لِنَّةِ ٱلْف شَكَّ فَي اَحْدِهِمْ مُمَّاسِكِينَ آخِذْ بَهْضُهُمْ بِهَ فِي حَتَّى يَدْخُلُ اَوَّ فَهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَىٰ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ حَدْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا يَعْةُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِجٍ حَدَّثَنَا نَا فِعْ عَنِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنْ بَيْنَهُمْ يَا اَهْلَ النَّادِ لِأَمَوْتَ وَيَا آهْلَ الْجَلَّةِ لِأَمَوْتَ خُلُودُ حَدَّنا ٱبُو الْيَهٰنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا ٱبُوالرِّنِادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِلأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لأَمَوْتَ وَلِاَهْلِ النَّادِ خُلُودٌ

لأمَوْتَ مَلِ بِ مَنْةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ اَبُوسَمِيدٍ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ اَوَّلُ طَمَامٍ مَا كُلُهُ اَهِلُ الْجَنَةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ \* عَدَنِ خُلْدِ عَدَنَتُ بِأَدْضِ اَقَتْ وَمِنْهُ الْمَدِنُ فِى مَعْدِنِ صِدْقِ فِى مَنْبِتِ صِدْقِ مِلْأَنْ مُنْ الْهَيْمَ حَدَّمَنَا عَوْفُ عَنْ أَبِى رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ الْجُصَيْنِ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطَلَعْتُ

عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطَلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَ يَتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا فِي النَّارِ فَرَأَ يَتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا

النِّسِاءَ حَدُّنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا اِسْمُمْ لِلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشِّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثَمَانَ عَن أَسْامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَنْتُ عَلَى بابِ الْمَلَةَ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا

الْمَسْاكِينَ وَأَضَّحَابُ الْجَدِيمَ عَنُوسُونَ عَيْرَ اَنَّ اَضْحَابَ النَّادِ قَدْ أُمِنَ بَهِمْ إِلَى النَّادِ وَمُثْتُ عَلَى النَّادِ وَمُثْتُ عَلَى النَّادِ فَا ذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَ النِّسِاءُ مَرْثُنَ مَعَادُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَنَا وَمُثْتُ عَلَى النَّادِ وَمُرْتَعَ مَنْ دَخَلَهَ النِّسَاءُ مَرْثُنَ مُعَادُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بَنُ مُعَمَّدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسُلَّمَ إِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَلَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ

جِي، بِالْمُوْتِ حَتَّى يُخْمِلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالتَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَااَهُلَ الْجَنَّةِ لِلَامُوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلَىٰ فَرَحِهِمْ وَيَزْدَاد اَهْلُ

النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِينِم حَرُنَ مُمَاذُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَاللِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِاَهْلِ الْجَلَّةِ لِمَا أَهْلَ الْجَلَّةِ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَمْدَ يْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَالَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمُ تَعْطِ

أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَّا أَغْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبِ وَأَيُّ شَيْ أَفْضَلُ

مِن ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَ بَدا حَرْثَىٰ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُمَّدِ حَدَّثُنَا اَبُو اِسْحَقَ عَنْ مُمَّيْدِ قَالَ سَمِفْتُ اللهِ إِنْ مُمَّدِ حَدَّثُنَا اَبُو اِسْحَقَ عَنْ مُمَّيْدِ قَالَ سَمِفْتُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فی مقعد صدق نخ

قوله المساكين صبطها في اليونينية بفنح النون قال الشارح وهو سهو ولهل السهو في الحكم عليه بالسهوكذا في طرة الشرح المطبوع اهم

قو**لد**أحل أي أنزل

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْعَرَفْتَ مَنْزَلَةَ لحارثَةَ مِنَّى فَارِنْ يَكُ فِي الْجَلَنَةِ ٱصْبرْ

وَآخَتَسِبْ وَإِنْ تَكُن الْأُخْرِي تَرَى مَا أَصْنَمْ فَقَالَ وَنِحَكِ أَوَهَبَلْت أَوَجَنَّةٌ

واحِدَةُ هِيَ إِنَّهَا جِنَانُ كَثِيرَةُ وَ إِنَّهُ لَنِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ حَدَّمْنَ مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ

أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَن النَّبّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِتَى الْكَافِرِ مَسيرَةُ لَلاَ لَهَ إِنَّا مِ لاِزْ اكب الْمُسْرِعِ

﴿ قَالَ وَقَالَ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَب

قوله ترى باشباع الراء و بعدها تحتبة فيالكتابة ولاييذر تر بفير تحتية مع القصر محزوم آه شار ح قوله أو هلت أي

أفقدتعقاك

لْحَاذِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لشَجِرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِيِّها مِا تَهَ عَامِ لا يَقْطَهُها ١٤ قَالَ ٱ بُوحَازِم خَفَدَّ ثُتُ بِهِ التُعْمَانَ بْنَ أَبِيءَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّثَنَى ٱبْوسَميدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِس الرَّاكِ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّريعَ ما ثَمَّ عامِ ما يَفْطَعُها حَرْنَ فَتَيْمَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجُلَّةَ مِنْ أُمَّتى سَبْمُونَ أَوْسَبْمُمِا نَهِ أَلْفِ لا يَدْدى ٱبُوحَازُ مَ ٱنَّيْهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذُ بَعْضُ هُمْ بَعْضاً لاَ يَدْخُلُ اَوَّلَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ حَدْثُنَا عَبْدَاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ اَهْلَ الْجَلَّةِ لَيَتَرَاأَ وْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاأَ وْنَ الْكُوْكَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي فَخَدَّثْتُ النَّعْمَانَ كلا النبطين فيحمه ابْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ اَشْهَدُ لَسَمِمْتُ اَبْاسَمِيدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَا أَوْنَ الْكُو كُبّ الْغَادِبَ فِي الْأَفْقِ الشَّمْرِ قِي وَالْفَرْبِي مِرْتَعَى مُمَدَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّمَنَا غُنْدَرُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَ انَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ ۚ تَعَالَىٰ لِأَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَيِّ ٱكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَةُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تَشْرِكَ بِي شَيْأً فَأَ بَيْتَ إِلَّا أَنْ تَشْرِكَ بِي حَدْمًا

قوله الجواد الخ أفاد الشارح أندبالنصب باسم الفاعل قبله أي الذي يوكب الفرس الجواد يقال ركبت الدابة كالقال ركبت علمها وبالرفع على أنه صفةللراكبومابعد الوادم فتان له على

ٱبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُعَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّادِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّفَادِيرُ قُلْتُ مَا الثَّفَادِيرُ قَالَ الضَّفَابِيسُ وَكَأْنَ قَدْ سَقَطَ فَنُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارِ اَبَا نُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِمْتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ قَالَ نَمَ حَدُنُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثُنَا هَا مُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَن النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمُ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعُ فَيَدْخُلُونَ الْجَلَّةَ فَيُسَمِّيهُم آهَلُ الْجَنَّةِ الْجَهَمَّيْيِينَ حَدْمُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْثُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبَّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ الله مَنْ كَانَ فى قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ مِنْ ايمانِ فَأْخُر جُوهُ فَيَغْرُ جُونَ قَدِ آمْتِيشُوا وَعادُوا مُمَمَّا فَلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِيَّةُ فِ مَمِيلِ السَّيْلِ أَوْقَالَ حَمِيَّةِ السَّيْل وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْااَتَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاهَ مُلْتُويَةٌ حَرْثَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ التّعْمَانَ سَمِعْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لَرَجُلُ تُوسَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةُ يَفِلِي مِنْهَا دِمَاعُهُ حِرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ رَجَاء حَدَّثُنَا إِسْرَاتِيلُ عَنْ أَبِي إِسْمِعْقَ عَنِ النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ يَشُولُ إِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَ أَانِ يَفْلِي مِنْهُمْ ا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقَمْقُمُ حَدَّمْنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ أَتَّقُو اللَّادَ وَلَوْ بِشِقِ مَّرَةٍ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَبِكَامِهَ طَيِّبَةٍ حَدَّنَ ابْراهِمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَ رُدِيٌّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي

قوله يخرج بحذف الفاعل الشابت في بعض الروايات أي قوم كما فى الشارح وقسر الثمارير والضغابيس بصغار القثاء تشبهآ للضعيف بالصغيرا لخضف قال و يقسال في الاو ّل الشعارير بالشين وكائن هذا هوالسد فى فول الراوى وكان عرو قد سقط فه أى سقطت أسنانه فنطق بها مثلثة اه وهما كالعصافير في جم عصفوراً عني أن المفردفيهوفي نظائره مضموم الفاء مصححه (الامتحاش)الاحتراق و (الحمم) الفحم و(الحية)بكسرالحاء مذرالبقل والرياحين و ( جيل السل ) غثاؤه و هو محموله وقوله ( أوقال حية السيل أكذا عند الشار حالقسطلاني أى معظم جر به و اشـتداده وعند العينيُّ : أوقال حئة السمل. والحأة

الطينالاسود المنتناه ونقله الشارح عن الكرماني اله مصحح

سَميدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ

قوله فيجمل بالرفع والنصب والضحضاح مارق من الماء على وجه الارض الى نحوالكمبين فاستمير للنار اهشار

قوله هناكمالاشارة الى مقام الشــفاعة وضميرالجع للمخاطبين

عِنْدَهُ عَنَّهُ ٱبْوطْالِبِ فَقَالَ لَمَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُجْعَلُ في ضَحْضاج مِنَ النَّاديَبْلُغُ كَمْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أَثُم دَمَاغِهِ حَدُّنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا ٱبْوَعَوَانَهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللهُ الثَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِاسْتَشْفَمْنَاعَلِي رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَامَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجِدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَاعِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ ٱ أَشُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطيئَتُهُ ٱغْتُوا اِبْرَاهِيمَ الَّذِي ٱتَّخَذَهُ اللَّهُ ْخَلِيلًا فَيَأْ تُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ خَطِيَّتَهُ أَثْنُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّهُ اللهُ فَيَأْنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَّا كُمْ فَيَذْ كُرُ خَطيئَتَهُ ٱ نُتُوا عيسٰى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ٱ نَنُوا نُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْ ذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعُنِي مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُغْطَهْ قُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تَشَفَّعْ فَأَ رْفَعُ رَأْسِي فَأَ حَمدُ رَتِي بِتَعْميدٍ يُعَلِّلْنِي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ ثُمَّ اَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ اَو الرَّابِمَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّادِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُلُودُ حَدُثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِلِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُعَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَلَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَ تَجِمِّينَ حَدُنُ قُدَيْمَةُ حَدَّثُنَا إِسْمُميِلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ تُحَيْدِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَمَّ خَارِثَةَ أَتَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَقَدْ هَلَكَ خَارَتُهُ يَوْمَ بَدْرِ اَصْابَهُ غَرْبُ سَهْم فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ خَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي فَإِنْ كَانَ فِي آلِجَ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ

قوله غرب ســهم بهذا الضبط مضافا لسهم ولابىذر عن

الكشميهني سهم غرب بتقديم سهم م التنوين على الصفة أى لايدرى من رماه أه شارح

قوله هملت استفهام

حذف منه الاداة

وقدتقدممعذكرها فی ۲۰۱ وضبط

هنا بصيغة المجهول

في توله بكسر الهاء

وَ اِلْاَسَوْفَ تَرْى الصَّنَعُ فَقَالَ لَهَا هَبِلْتِ اَجِنَّةً وَاحِدَةٌ هِيَ اِنَّهَا جِنَانَ كَثْيَرَةً ۖ وَ إِنَّهُ فِي الَّفِرْ دَوْسِ الْآغَلَىٰ وَقَالَ غَدْوَه فِي سَهِيلِ اللَّهِ ٱوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمُ ۚ اَوْمَوْضِمُ قَدَمِ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها وَلَوْ أَنَّ أَمْرَأًةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ أَلِمَنَّةِ أَطَّاءَتْ إِلَى أَلاَّ رْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَمُما وَ لَلأَتْ أيضاً وأخطأالشار ح مَا بَيْنَهُمُا رَبِحاً وَلَنَصِيفُهَا يَغْنَى أَلِخَارَ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيَّا حَذْبُ أَبُوالْبَمَان أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا ٱبُوالرِّنَادِ عَنِ ٱلْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَا يَدْخُلُ آحَدُ الْجَلَّةَ اللَّا أَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ اَسَاءَ لِنَزْ دَادَ شُكْراً وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدُ إلاَّ أَرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَلَّةِ لَوْاَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ

> **قوله** أن يسألني أن هى المحففة من الثقيلة اہ شار حفالمضار ع مرفوع خــلافأ لما طبعفى مصراه مصح قولهاول بالرفعصفة لاُحدأو هو خبر مبتدأ محذوف أي هوأوال وبفحهالاي ذرعلى الظرفية وقال العينيّ على الحالاه شار ح

حَسْرَةً حَذْنُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَّا اِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرٍ و عَنْسَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَميدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ عِلَا ٱبا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأُ أَنِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ آحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاءَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ حَدُنُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهِي لَاعْلَمُ آخِرَ اَهْل النَّادِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ آهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّادِكَبُواً فَيَقُولُ اللَّهُ ۗ أَذْهَبْ فَادْخُلِ الْجُلَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ ٱلَّمَا مَلْأَى فَيرْجِعُ فَيقُولُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ ٱذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ فَيُخَيِّلُ اِلَيْهِ ٱنَّهَا مَلْأَى فَيَأْتِهَا فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ لِارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى فَيَقُولُ ٱذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ فَانَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّاكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالَ الدُّنْيَا فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنّي اَوْ تَضْعَكُ مِنَّى وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَاٰنَ يُقَالُ ذَلِكَ اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْزِلَةً عَ**رْنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا

ٱبُوعَوْانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِث بْنِ نَوْفَل عَن الْعَبْنَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِب بشَيْ مَ بِنُ الصِّرَاطُ جَسَرُ جَهَنَّمَ حَدُنا الْبُوالْمَان أَخْبَرَنَا شُـعَيْثُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ٱبْاهُمَ يُرَةً أَخْبَرَهُمْا عَنِ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَحَدَّثَنَى مَعْمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْشَيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ أَنَاشُ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيْامَةِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَخَابُ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَا تَكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذَٰ لِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيأً فَلْيَدَّبِعُهُ فَيَتُبُعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱلْقَمَرَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوْاغيتَ وَتَنْتِيٰ هٰذِهِ الْأُمَّةُ فيهَا مُنْافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّبي يَعْرَفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هٰذَا مَكَأَنُنَا حَتَّى يَأْتِلْيَنَا رَبُّنَا فَاذِا اَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ اَ نْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبَعُونَهُ وَ يُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ

قوله فتخطف بفتع الطاء وكسرها اه

و فی بعض انسیخ

فليتبعه من الثلاثي

كَلَالِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ آمَاراً نَيْمُ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَا خَالَمُ مَنْ أَمْ اللهِ مَثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ عَيْرَ النَّهَ اللهُ عَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ فَتَخْطِفُ النَّاسَ فَإِنَّمَا لَهِ مِنْهُمُ الْمُحُرْدَلُهُمْ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَعَ اللهُ مِنَ الْفَضَاءِ بِعَمَالِهِ وَمِنْهُمُ الْمُحُرْدُ وَلَهُمْ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَعَ اللهُ مِنَ الْفَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَ اللهُ مِنَ النَّارِ مَنْ الرَّادَ انْ يُخْوِجَ مِمَّنَ كَانَ يَشْهَدُ انْ لِيَنْ عِبَادِهِ وَ اللهُ مَنَ المَلائِكَةَ أَنْ يُخْوِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ الشَّجُودِ لَا اللهُ عَلَى النَّارِ الشَّجُودِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ النَّيْلُ وَيَنْ الْمَاتُ الْمُعْرَامُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ النَّا اللهُ الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ اَقَلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُــلِ يَوْمَئِذِ اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم وَبع

. y.

*\\* 

رَجُلُ مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ لِارَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رَيْحُها وَاحْرَقَنِي ذَكاؤُها فَاصْرِفْ وَجْهِيءَنِ النَّارِ فَلاَ يَزْالُ يَدْعُو اللَّهُ ۖ فَيَقُولُ لَمَلَّكَ إِنْ اَعْطَيْتُكَ اَنْ تَسْأَلَني غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِنَّ بِكَ لَا اَسْأَلَاكَ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَادَبِّ قَرَّ نِنِي إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ ٱ لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لَا تَسْأَ لَني غَيْرَهُ وَ يُلكَ ابْنَ آدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَمَلِّي اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذَٰلِكَ تَسْأَلُني غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِرَّ بِكَ لَا اَسْأَ لُكَ غَيْرَهُ فَيُمْطِى اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوا ثيقَ اَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرَّبُهُ إِلَى بَابِ أَلِحَتَّةِ فَإِذَا رَأَى مَافِيهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسَكُتَ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةُ ثُمَّ يَقُولُ اَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لِأَتَسْأُ لَنِي غَيْرَهُ وَ يَلِكَ يَا ابْنَ آدَمَ مْا اَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَارَبَ لا تَجْمَلْني اَشْقِيْ خَلْقِكَ فَلا يَزْالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَك فَإِذَا صَحِكَ مِنْهُ اَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا فَإِذَا وَخَلَ فِيهَا قِيلَ ثَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَّنَّي ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَّمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَّمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْاَمَانِيُّ فَيَقُولُ هٰذَالَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُو هُمَ يْرَةً وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ عَطَاءُ وَا بُوسميدِ الْخُذريُّ جَالِسُ مَعَ أَبِي هُمَ يْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْأً مِنْ حَديثِهِ حَتَّى أَنْتَهِي إِلَىٰ قَوْلِهِ هَذَالكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ قَالَ ٱبُوسَمِيدِ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُوهُمَ يْرَةً حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ لِلْمِسْتِكِ فِي الْحَوْضِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ إِنَّا اَءْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ حَدْمِنَا يَحْنِي بْنُ كَمَّاد حَدَّثَنَا ٱبْوعَوانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَــلَّمَ ۖ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَحَدَّثَنِي عَمْرُ و بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْمُغيرَةِ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا وَا إِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَ نَا فَرَ مُلَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيْرْفَعَنَّ رَجْالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأْقُولُ يارَبّ أَضْحَابِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لَأَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ﴿ تَابَعَهُ عَاصِمُ عَنْ أَبِي وَا إِلِ وَقَالَ

كلة أن مخففة بعد الزعم وليست بناصبة وان ضبط المضارع منصوباً فى الاصل المطبوع اغتراراً بسكوت الشارح اه

قوله (لیرفعنّ) أی لیظهرنّ لی (رجال منکم ثم لیختلجنّ

دونی ) أی مجتذبون ویقتطعون عنی اه شارح

( حصين )

حربا بالمدأو القصر قرية بالشأم وكذا اذرحقالوا والمسافة بينهما لانزىد على رمية سنهم وقيل ثلاثة أيام وغلط وعلى تقدير صحته فتوفيق هذءالرواية مع رواية حوضي مسيرة شهرورواية ان قدر حوضی کما بين أيلة ومسنعاء مشكل اللهم الآأن مقال ان في الحديث حذفاً تقديره «كا بین مقامی و بین جربی وأذرح» و ذكر الشراح محيء نحو هذا المقدّر في بعض الروايات فانظر اه

حُصَيْنُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُسُلُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَغْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَا فِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ أُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَامَكُمْ حَوْضَ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاذْرُحَ حَرْثُنْ عَمْرُو بْنُ مُمَّدِّهِ أَخْبَرَنَا هُسَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّالِبِ عَنْسَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ الْكُوْتُرُ الْخَيْرُ الْكَـشيرُ الَّذِي اَعْطَاهُ اللَّهُ إِنَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَمِيدٍ إِنَّ أَنَاساً يَزْعُمُونَ اَنَّهُ نَهَرُ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَمِيدُ النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي اَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ حَدُّنَ السِّعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا فَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ و قَالَ النَّبِيُّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسيرَةُ شَهْرِ مَاؤُهُ ٱ نِيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرَيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ ٱلْمِسْكِ وَكَيْزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَ بَدا مَرْنَ اللَّهُ عَنْ مُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ ٱ يُلَةً وَصَنْمًاءَ مِنَ الْكِينَ وَ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَمَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حَرْثُ الْمُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ عَنْ قَتَادَةً عَن أَنْسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتْادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ بَنْيَمَا أَ فَا اَسِيرُ فِي الْجَلَّةِ إِذَا اَنَا بِنَهَرِ لَمَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُحَوَّف قُلْتُ مَاهَٰذَا يَاجِبْرِيلُ قَالَ هَٰذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَا ذَا طَيْنُهُ أَوْطَيْبُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ ﴿ شَكَّ هُذَبَةُ حَدَّمُنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاسٌ مِنْ أَضَحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ آخَطِهُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِ فَيَقُولُ لَأَتَدْرِي مَا آخْدَثُوا بَعْدَكَ حَرْمُنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا مُعَدَّبُنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي آبُو لحازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَ طُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ مَنْ مَنَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ

ْ يَظْمَأْ اَبَداً لَيَرَدَنَّ عَلَىَّ اَقُوامُ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِ فُونِيثُمَّ يُحالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ ٱبُولِمَاز م فَسَمِعَني النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيْاشِ فَقَالَ هَكَذَا سَمِفْتَ مِنْسَهَل فَقُلْتُ نَمَرْ فَقَالَ اَشْهَدُعَلِي أَبِسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فَيْهَا فَأْقُولُ إِنَّهُمْ مِنّي فَيْقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرَى مَا اَحْدَثُوا بَهْدَكَ فَأْقُولُ سُخْفَا سُخْفَا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدى ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ شَحْقاً بُعْداً يُقَالُ سَحِمَقَ بَعِمدُ سَحَقَهُ وَاسْحَقَهُ ٱبْعَدَهُ ﴿ وَقَالَ ٱحْمَدُ بْنُ شَبيبِ بْنِ سَعيدٍ الْحَبَطِيُّ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ يُونُسَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّهُ كَاٰنَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَىٓ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُخِلُونَ عَنِ الْمَوْضِ فَأْ قُولُ يَارَبُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَأَعِلْمَ لَكَ مِمْ أَحْدَثُوا بَهْدَكَ إِنَّهُمْ أَدْ تَدُّوا عَلَىٰ أَذْبَارِهُمُ الْقَهْقَرْى حَرْبُنا ٱحْمَدُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَ نَهُ كَاٰنَ يُحَدِّثُ عَنْ اَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَى ٓالْحُوْضَ رَجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلِّزُ وَنَ عَنْهُ فَأْقُولُ لِارَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَاعِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَهْدَكَ إِنَّهُمُ أَرْ تَدُّوا عَلَىٰ أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى ﴿ وَقَالَ شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَأَنَ ٱبُوهُمَ يْرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعْلَوْنَ وَ قَالَ عُفَيْلُ فَيُحَلَّوُ وَنَ وَقَالَ الزُّ بَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ابْنِ أَبِي دَافِيمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْتَنِي إبْراهيم بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَابِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَنِيجِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي هِلْأَلُ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمُ فَاذا زُمْرَةٌ حَتَّى إذا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُل مِنْ يَيْنِي وَيَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلْمَ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَاشَأَنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ٱذْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ ٱذْبَارِهِمُ الْقَهْفَرَىٰ ثُمَّ إِذَا زُمْرَةُ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَاشَأَنُّهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ أَذَ نَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ اللّ

قوله فيجلون أى
يصرفونوفى الرواية
الآسة فيحلؤون بفيح
الحاء المملة وتشديد
اللام بعدها همزة
مضمومة فواو أى
يطردون و روى
بدل هذا ذاك وبدل
ذاك هذا كما يعلم

قوله همل النعم أى ضوال الابلأوالابل بلاراع ولايقالذلك فىالغنم قاله الشارح

مِثْلُ هَمَلِ النَّعِيمِ مَرْثِينِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثُنَّا أَنِّسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خَبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي دَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضَى حَرْمُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُ بَا قَالَ سَمِغْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ حَ**رْنَا** عَمْرُو ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمِا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ أُحُدِ صَلاَّتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ إِنِّي فَرَطَ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِهِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْمَفَاتِهِ عَ الْأَرْضِ وَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِي آلْحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فيهَا حَدْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا شُهْبَةُ عَنْ مَهْبَدِ بْن خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ خَارِثَةً بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَنْنَ الْمَدينَةِ وَصَنْعَاءَ ۞ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَادِ ثَةً سَمِعَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْمَاءَ وَالْمَدينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْدِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْآوَانِي قَالَ لَا قَالَ الْمُسْتَوْدِدُ ثُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِ حِدْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَن يَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةً عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ وَسَيْؤُخَذُ اللَّهُ مِنْ دُوبِي فَأْ قُولُ يَارَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّنِّي فَيُقَالُ هَلْشَمَرْتَ مَاعَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِمُونَ عَلَىٰ اَعْقَابِهِمْ فَكَاٰنَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ اَنْ نَرْجِمَ

فوله قوله وفي بعض النسيخ زيادة قال بعده

قىولە أنظر بالرفع ولابى ذر بالنصب كذا فىالشارح واقتصر العينى على النصب

عَلَىٰ اَغْفَا بِنَا اَوْنُفْتَنَ عَنْ دِينِنِا ۞ اَغْفَا بِئَحْ تَنْكِصُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْمَقِبِ

~ﷺ بسماللهٔ الرحمن الرحيم ۞ كتاب القسدر ۞~

[٨٢]

قوله حتى مايكون نصب بحتى ومانافية غيرمانعة لهامن العمل وجوز بعضهمكون حتىالتدائية فيكون رفع وهو الذي في

ْ حَدْثُنَا اَبُوالْوَلِيدِ هِ شَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَ نَبَأَى سُلَمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَبْنَ وَهْبِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَّا رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ يُحْتَمَمُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَدْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ ۚ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا ۚ فَيُؤْمَرُ بَاذَبَعِ برذْقِهِ وَاَجَلِهِ وَشَتَىٰ ٱوْسَمِيدُ فَوَاهَٰذٍ إِنَّ اَحَدَكُمْ ٱوالرَّجُلَ يَثْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ النَّادِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل آهُلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَاكِكُونٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِذَاعِ أَوْذِذَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها ﴿ قَالَ آدَمُ إِلاَّ ذِرَاعُ حَدُنُ سُلَيْهَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَن أَبي بَكر انِي أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلّ اليونينية (شارح) اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكاً فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةُ أَىْ رَبِّ عَلَقَةُ أَىْ رَبِ مُضْفَةُ فَاذِا أَرْادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ آئ رَبِّ ذَكُرُ أَمْ أَنْثَى أَشَقِقٌ أَمْ سَمِيدُ فَمَا الرَّزْقُ فَأَ الْأَجَلُ فَيُكُنَّبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مَا رَكِ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةَ قَالَ لِى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ عِلْاَ نْتَ لَاْقِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّمَادَةُ حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّيغَيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱ يُعْرَفُ آهْلُ الْجُنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّار قَالَ نَمْمْ قَالَ فَلَمَ يَغْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ يَغْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ آوْلِمَا يُسِتِرَلَهُ للرسبيب الله ' أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ حَدُنُ مُ مُمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَثَنَا شُفْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَأَنُوا عَامِلِينَ ﴿ وَكُمْنَا ۚ يَخْيَى بْنُ أَبْكَيْرِ

(حدثنا)

قوله عن ذراری المشرکین بتشدید الیاء و تحفیفها جع ذریة الرجل أو لاده و یکون واحداً وحماً اه عنی

حَدَّثَنَا الَّلَيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَادَى ٱلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ حَدْثَى إِسْحَقُ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَا مِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَوْلُودِ اللَّه يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَا بَوَاهُ يُهَوِّدانِهِ وَيُنصِّرانِهِ كَمَا تَنْتِجُونُ الْهَمَّةَ هَلْ تَحِدُونَ فَهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا ٱ نُتُمْ تَخِدَءُونَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ فَرَأَ يْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَغيرُ قَالَ اللهُ أَغَلَمُ بَمَا كَأْنُوا عَامِلِينَ لَمِ سَبِّ وَكَانَ أَمْنُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً حَرْنَ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَن الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسْأَلُ الْمَزْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْر غَ صَحْفَتُهَا وَالشَّكْحِ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِرَكُمَا حَدْمًا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمْلَ حَدَّثُنَّا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَّا يَهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَنَّى بْنُ كَمْب وَمُعَاذُ أَنَّ أَبْهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا يِلَّهِ مَا أَخَذَ وَيِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ كُلُّ بَاجَلِ فَلْتَصْبِرْ وَلَتَخْتَسِتْ حَدُنُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ في عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمُحِيُّ أَنَّ ٱبْاسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ ٱ نَّهُ بَيْنَا هُوَ لِالسَّ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَنْبِياً وَنُحِبُ الْمَالَ كَيْفَ تَرْى فِي الْمَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَٰ لِكَ لَاعَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوا فَالَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كُتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ اِللَّهِيَ كَأَيْنَةً ﴿ حَرْمُنَا ۚ مُوسَى بْنُ مَسْمُود حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَا يُلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فيهَا شَيْأً إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلِمُهُ مَنْ عَلِمُهُ وَجَهلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَارَى الشَّنَّ قَدْ نَسيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ

قولەمايىرفالرجل وفىنسىخة كايىرف

الرجل أى الرجل فحذف المفعول وفى رواية باثباته اه شارج

فَرَآهُ فَمَرَ فَهُ حَدُنًا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ

أَبِي عَبْدِ الرَّاحْمٰنِ السُّلَمَى عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبَي صَلَّى اللهُ ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ءُو دُ يَنْكُتُ فِي الْاَرْضِ وَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اِلَّا قَدْ كُتيبَ

مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْمِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْ مِ ٱلْاَنْتَكِلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لأ إغْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرُ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّامَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَى الْآيَةَ ﴿ لَلَّهِ كُلِّ الْعَمَلُ بِالْخُواتِيمِ حَدُنُ عَنِ الزُّهُ مُوسَى أَخْبَرَ أَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ أَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَمِيدِ بْنُ الْمُسَيِّبَ ءَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجْل مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإسلامَ هٰذَا مِن اَهْلِ النَّارِ فَكَا تَحْضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِن اَشَدِ الْقِتَال وَكَنْثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَنْهُ خَاءَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرَأَيْتَ الَّذِي تَحَدَّثَتَ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَلُ في سَبيل اللهِ مِنْ أَشَكَّدِ الْقِتْالَ فَكَمُّدُتْ بِهِ الْجِرْاحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار فَكَاٰدَ بَعْضُ ٱلْمُسْلِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ اِذْوَجَدَ الرَّجُلُ ٱلْمَ الْجِرَاحِ فَأَهُوكَ بِيَدِهِ إِلَى كِنْأَنِّهِ فَأَنْتَرَعَ مِنْهَا سَعْمَاً فَأَنْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِينَ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَديثَكَ قَدِ ٱنْتَحَرَ فُلانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِلالُ ثُمْ فَأَذَّنْ لْأَيَدْخُلُ الْجُنَّةَ اللَّا مُؤْمِنُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجْلِ الْفَاجِرِ حَذْنَا سَعيدُ بْنُ أَبِّي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ٱبُوغَسَّانَ حَدَّثَنِي ٱبُوحَاذِمٍ عَنْسَهْلِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ٱغْظَمِ الْمُسْلِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِينَ فِي غَنْ وَوْ غَنْ اهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْمَنْظُرْ

إِلَىٰ هٰذَا فَاتَّبَهَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْخَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى أَكُشْرَكِينَ

حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ جَفَعَلَ ذُبابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ

قوله فلماحضر القتال بالرفع والنصب قاله الكرماني قلت الرفع على أنه فاعل حضر والنصب على المفعولية أى فلماحضر الرجل القتال اه عيني

قوله فاذّن أى أعلم ويروى اذن فى الناس اه عنى كَتِفَيْهِ فَأْقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ اَشْهَدُ ا لَّكَ

رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلانِ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّادِ فَلْيَنْظُرْ اِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ اعْظَمِنًا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِينَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لأَيَمُوتُ عَلى ذَلِكَ فَلَمَّا خُرِحَ ٱسْتَعْجَلَ ٱلمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ آهْلِ النَّارِ وَ إِنَّهُ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ آهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخُواتِيمِ لَمِ اللَّهِ النَّذُرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَر حَزْنُ اللهِ نُعَيْمِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَرْدُ شَيْأً إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْجَيْلِ حَدْنَ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنْ هَا مِ بْنِ مْنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَأْ تِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءً لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَـدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرُ جُ بِهِ مِنَ ٱلْبَحْيِلِ لَلْمِ لِلْ لَاحُولَ وَلا قُوَّةَ اللَّا بِاللَّهِ مِرْتَنَى نُعَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهِ بديّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْاةٍ بَجْعَلْنَا لأ نَضْمَدُ شَرَفًا وَلاَ نَمْلُو شَرَفًا وَلاَ نَهْبِطُ فِي وَادِ اللَّارَفَهْنَا اَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَدْ بَعُوا عَلَىٰ ٱنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لْأَتَدْعُونَ اَصَمَّ وَلاْ غَائِباً اِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً ثُمَّ قَالَ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ ٱلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةَ هِيَ مِن كُنُوزِ الْجَنَّـةِ لِأَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ باللهِ **مَا بُ** الْمُفْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ مُ عَاصِمُ مَانِعُ قَالَ مُجَاهِدُ سُداً عَنِ الْحَقِّ يَتَرَدُّونَ فِي الضَّالأَةِ

· دَسَّاهَا اَغُواهَا حَدُمُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

حَدَّثِي ٱبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِسَمِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتَخْلِفَ

خَلَيْفَةُ اِلَّا لَهُ بِطَانَتْهَانِ بِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِإِنْكَيْرِ وَتَحْضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ

كهدى وصحيم الثانى سذأكهدا قال تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى وقال وجعلنا من بين أيديهم سداً مصحح

قوله لايأتي كذا عند السني و عنــد القسطالاني لايأت مدون الياء كأنه كتبه على الوصل كقوله تعالى سندع الزبانية بغير واو اه

قوله ار بعــوا ىقال ربعالرجلاذاتوقف وتحبس أىارفقوا بانفسكم و اخفضوا | أصواتكم اه . توله ســداً بالالف بدالدال المنو ندَّمن غيرتشديد وبالتشديد والالفأفادهالشارح وكلا الضبطين غير خال عن خلل فان فتحيم الأول سدى

وَ تَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ ۖ لَهِ بِ وَحَرامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ إَهْلَكُمْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِمُونَ ۚ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلْآمَنْ قَدْ آمَنَ ۚ وَلاَ يَلِدُوا اِلَّا فَاجِراً كَفَّاداً • وَقَالَ مَنْصُودُ بْنُ التَّمْمَانِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ إَنْ عَبَّاسٍ وَحِرْمُ بِالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَ مِنْ عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّ شَاعَبْدُ الرَّ زَّاق أَخْبَرَ نَامَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عنِ إننِ عَبَّاسٍ قَالَ مِا رَأَ يْتُ شَيْأً أَشْبَهُ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَذَرَكَ ذَلِكَ لأَنْحَالَةَ فَزِنَا الْمَيْنِ النَّظَرُ وَزَنَا الَّسِنانِ الْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْبُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَ يُكُذِّ بُهُ ١ وَ قَالَ شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمِ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ لِبِنِكَ وَمَا جَمَلْنَا الُّ وَْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اللَّا فِنْنَةً النَّاسِ حَدُمنَ الْمُنْدِيُّ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ حَدَّثَنَاعَمْرُ و عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا قِتْنَةَ لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ دُؤْيًا عَيْن أُدِيّهٰا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ اللَّ بَيْتِ الْمُقْدِسِ قَالَ وَالشُّجِرَةَ الْمَلْمُونَةَ فِي الْقُرْآنَ قَالَ هِيَ شَجِرَةُ الزَّقُومِ مَلِهِ الْكَ تَحَاجَ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ حَدُنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ سَمِمْتُ ٱبْا هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَجَّةً آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّنِتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ أَجَلَّةٍ قَالَ لَهُ آدَمُ يَامُوسَى أَصْطَفَاكَ اللهُ ۚ بِكَلامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ٱ تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ ۗ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَنِي بِّأَ دْ بَعِينَ سَنَةً فَجْجَ آدَمُ مُوسَى ثلاثًا \* قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ٱبُوالرِّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مُرْكِبُ لأمانِعَ لِمَاأَعْطَى اللهُ مُ حَمَّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُسِنَان حَدَّثَنَا فَلَيْحُ حَدَّثُنَا عَبْدَهُ بْنُ أَبِي لْبَابَةَ عَنْ وَدَّادِ مَوْلَى الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبِ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغيرَةِ ٱكْتُبْ اِلَّ مَا سَمِمْتَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ خَلْفَ الصَّالاَةِ فَأَمْلِي عَلَيَّ الْمُغيرَ ثُمُّ قَالَ

قوله عنابن عباس الخ المفهوم من كلامه أن النظر والنطق من اللم المعفو عنه المستثنى في كتاب الله بقوله الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللم المفسر بصغار الذنوب كافي العيني الذنوب كافي العيني المناس ال

كىفى قولەتعالى واعلموا آن الله يحول بين المرء وقلبدوأ نداليەتحشرون اھ حدثنا نخ

قوله ولا ينفع ذا الجدّ أى لا ينفع صاحب الحظّ من نزول عذا بك حظه وا تماينفمه علمه الصالح و المحفوظ من اللغة و المحفوظ من اللغة عن اسمه أرضيتم الآخرة و المحنى الإينفع ذا الحظ بدلك حظه أى المحظوظ بدلك طاعتك اه

ام. ما الم

مِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاةِ لِأَاللهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لأَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُ مَّ لأَمَانِعَ لِلا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِى لِلْمَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ﴿ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ اَنَّ وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بِهٰذَا ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَىٰ مُمَاوِيَةَ فَسَمِفَتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بَذَلِكَ الْقَوْلِ لَلْمِسْتِكَ مَنْ تَعَوَّذَ باللهِ مِنْ دَرَك الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ قُلْ اَعُوذُ برَبِّ الْفَلِّق مِنْ شَرّ مَاخَلَقَ حَذْنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ تَمَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلْاءِ وَدَرَكُ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَهَاتَةِ الْأَعْدَاءِ لَلْ مِنْ أَنْ الْمَرْءِ وَقُلْمِ مِرْمِنَا نُمَّذُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَشيراً مَا كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَدْمُنَا عَلَيُّ بْنُ حَفْصٍ وَ بِشْرُ بْنُ كُمَّدِّدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سالِم عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمٰا قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيًّا قَالَ الدُّخُ قَالَ آخْسَأُ فَكَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ آغْذَنْ لَى فَأَضْرَبَ عُنِّقَهُ قَالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلا تُطيقُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ لَمِ إِنْ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اللهُ مَا كَتَبَ اللهُ لُنَا ، قَضَى ، قَالَ مُجَاهِدٌ بِفَاتِنِينَ بُمُضِلِّينَ اللهُ مَن كَتَبَ اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجُحِيمَ \* قَدَّرَ فَهَدَى قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّمَادَةَ وَهَدَى الْأَنْامَ لِلرَّاتِمِهَا مَرْتَى إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظِلِيُّ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّ مَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ كَأَنَ عَذَا بَا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ كَفِمَلَهُ اللَّهُ ۚ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مَامِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ يَكُونُ فيهِ وَ يَمْكُثُ فِيهِ لَأَيَخُرُ بُحِ مِنَ الْبَلْدَةِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصيبُهُ اِلْأَمَا كَتَبَ اللهُ لَهُ اِلاّ كَانَ لَهُ مِثْلُ آخِرِ شَهِيدٍ مُرْسَبُكُ وَمَا كُنَّا لِنَهَتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَذَا نَا اللهُ لَوْ

أَنَّ اللهُ هَدَانِي لَكُ مُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَدْثُ الْبُوالنَّمْمَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ هُوَ ابْنُ حَاذِمٍ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا النَّرَابَ وَهُوَ يَقُولُ

وَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اَهْتَدَيْنَا ۞ وَلا صَمْنَا وَلا صَلَّيْنَا ﴾ وَلا صَلَّيْنَا ﴾ وَثَبِّت الْاَقْدامَ إِنْ لاَقَيْنَا ۞ وَثَبِّت الْاَقْدامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ۞ إِذَا اَرَادُوا فِتْنَةً اَ بَيْنَا

- الله الرحمن الرحيم الله المان والندور كاب الأيان والندور

قَوْلُ اللهِ تَمَالَىٰ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُمْ بِإِعَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَـ فَارَثُهُ اِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكَينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهَلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَئَةِ آتَامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَ يُمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَآخَفَظُوا آ يُمَا نَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ۚ لَكُمْ آيَاتِهِ لِمَلَّكُمْ نَشْكُرُ ونَ حَدْنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ٱبْوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ٱبْا بَكُنِ لَمْ يَكُنْ يَغْنَثُ فِي يَمِينَ قَطُّ حَتَّى ٱ نُزَلَ اللهُ كُفَّارَةَ الْيَمينِ وَقَالَ لْاَاخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأْ يْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اِلْاَا تَيْتُ الَّذَى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي حَدُنُنَا ٱبُوالنَّعْمَانُ مُعَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَادِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمْرَةَ لاَتَسْأَلُ الإِمَارَةَ فَاتَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَ إِنْ أُوتِيتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسْثَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأْ يْتَ غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا فَكُمْ فِرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حَرْنَ اللَّهُ النُّعْمَانَ حَدَّثُنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَبْلانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطِ مِنَ الْأَشْعَرِ يَينَ أَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْلِكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ

المتقدم فيماسبق ولا تصدقنا بدل ولاصمنا

[11]

باب تول الله تعالى نخ

لَبِثْنَا مَاشَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَتَ ثُمَّ أَتِي بِثَلاثِ ذَوْدِ غُرِّ الدُّرى كَفَمَلْنَا عَلَيْهَا فَلَآ أَنْطَلَقْنَا

قوله غرّالذری أی بیض الاسنمة اه

قوله فنذكره هوبالرفع في الاصل المطبوع اعتماداً على نسخ مضبوطة و اغتراراً بسكوت الشارح ولعل سكوته عن الاعراب مع تعرضه الضبط الكلمة ثقة مضح

قوله ليبرّ بلفظ امر الفائب من السبرّ والابرار يمنى ليفعل البرّ أى الحير بترك اللجاج يعنى ليعط الكفارة اهعينى

قو لهلاها الله أى لا والله اه شارح

قُلْنَا أَوْقَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لَا يُبَادَكُ لَنَا ٱ تَيْنَا النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُهُ خَلَفَ اَنْ لَا يَخْوِلَنْا ثُمَّ حَمَلْنَا فَارْجِهُوا بِنَا إِلَى النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُذَ كِرَهُ فَأَ تَيْنَاهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمْلَتُكُمْ بَلِ اللهُ ْ حَمَلَكُمْ وَ اِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۖ لَا اَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلْآكَفَةَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي حَرُّنَ إِنْهِ الْهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنْ هَاْمِ نِهِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثُنَا ٱبُوهُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّالِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَ اَحَدُكُمْ بَيمينهِ فِي اَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ اَنْ يُعْطِي كَفَّارَقَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ حَدُن إِسْعَقُ يَنْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا يَغِيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثُنَا مُمَاوِيَةُ عَنْ يَحْنِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَكِمَّ فِي اَهْلِهِ بِمَينِ فَهْوَ اَعْظُمُ إِثْمَا لِيهَرَّ يَعْنِي الْكَـفَّارَةَ مُلِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْمُ اللهِ حَدْثُنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ اِسْمُميلَ بْن جَمْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسْامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَمْضُ النَّاسِ في إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْفُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُم تَظْمُنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَآيُمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَكَلِيقاً لِلْإِمَارَةِ وَ إِنْ كَانَ لَيِنْ اَحَتِ النَّاسِ إِنَّ وَإِنَّ هَٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَّ بَعْدَهُ لَمِ السَّبِّ كَيْفَ كَأَنَتْ يَمِينُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَعْدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَ قَالَ ٱبُوقَتْا دَةَ قَالَ ٱبُوبَكْرِ عِنْدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهَا اللهِ إِذَا يُقَالُ وَاللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ حَرُمُنا مُعَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةً عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَأَنَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَدْمُنَا مُوسَى

-

حَدَّثَنَا اَبُوعَواٰنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلاثِ عَنْ لِجابِرِ بْنِ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَاكَ قَيْصَرُ فَلاْ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ كِسْرِي فَلا كِسْرِي بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَنَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمْا في سَبِيلِ اللهِ حَرْبُنَا ۚ اَبُوالْبَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ أُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدُهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما فِي سَبِيلِ اللهِ حَدْمُنَا تُحَمَّدُ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَااْمَّةَ مُحَمَّدِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثيراً وَلَضَحِكُمْمُ قَلِيلاً حِزْنَ اللَّهُ عَنْ سُلَمْ أَنْ حَدَّثَى ابْنُ وَهْد أَخْبَرَ فِي حَيْوَةُ حَدَّثَنى أَبُوعَقيل زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ ٱ نَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نْتَ آحَتُ إِلَىَّ مِنْ كُلِّ شِيْ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لا وَالَّذَى نَفْسى بَيْدِهِ حَتَّى ٱكُونَ اَحَتَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَا نْتَ اَحَثُ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَاعُمَرُ حَدَّثُنَّ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْمُو دَ عَنْ أَبي هُمَ يْرَةَ وَزَيْدِ بْنُ خَالِدٍ ٱ نَّهُمُا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنَ أَخْتَصَمَا إِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ^ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا أَفْضِ بَيْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا اَجَلْ بِارَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ وَأَنْذَنْ لِي أَنْ أَتَكُلُّمَ قَالَ تَكُلُّمْ قَالَ إِنَّ ا بني كَانَ عَسيفاً عَلَىٰ هٰذَا قَالَ مَالِكُ وَالْمَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنِّي بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِإِنَّهِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ثُمَّ إِنَّى سَأَ لَتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ مَاعَلِيَ آبني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَ اِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَىَ امْرَأَ تِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا قُضِيَنَّ بَيْنَكُمْ الْبِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَمُكَ وَجَادِ يَتُكَ

قوله (له ) سانطعن الاصل المطبوع مع وجوده فى متبا لشارح فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَنِنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَاماً وَأُمِرَ أُنَيْسُ الْاَسْلَىُ أَنْ يَأْتِي آمْرَأْةً

وأمرانيسة نخ فان اعترفت فارجها

الْآخَرِ فَإِنِ أَغَثَرَ فَتْ رَجَمَهَا فَاغْتَرَ فَتْ فَرَجَمَهَا حَدْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّمُنَا وَهْبُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأْ يُتُمْ إِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُنَ يْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْراً مِنْ تَمْيِمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَمْصَعَةً وَغَطَمْانَ وَاسَدٍ لَحَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَعُمْ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرُ مِنْهُمْ حَكُمْنَ ٱبْوَالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الرُّخْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هذا

قوله فنظرت ضبط في الاصل المطبوع بضمالنا، والصواب

قوله لايغمل أي لايخون اھ الرغاء صوت البعير والخوارصوتالبقر واليعار صوتالشاة والعفرةالبياضالذي

لَكُمْ وَهٰذَا ٱهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ آفَلاْ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ آبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ آيُهْدى لَكَ أَمْلاً ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَّةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَهْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَغْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَٰذَا مَينْ عَمَلِكُمْ وَهٰذَا أَهْدِيَ لِي اَفَلاَ قَمَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ آمُ لَا فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يَغُلُّ آحَدُ كُمْ مِنْهَا شَيْأً اِللَّهَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ غُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيراً جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوارُ وَ إِنْ كَأْنَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّمْتُ فَقَالَ أَبُو مُعَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ قَالَ اَبُو مُعَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَبِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ حَدُمُنَ الْبُراهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ هُوَانُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّا مِعَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً قَالَ قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَالَّذَى نَفْسُ نَحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَغَلَمُ كَبَكَيْثُم كَثيراً وَلَضِيكُتُمْ قَلِيلًا مِرْمُنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُودِ عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ ٱنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلَّ الْكَمْبَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبّ الْكَمْبَةِ هُمُ الْاَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ قُلْتُ مَاشَأْنِي اَ يُرْى فِيَّ شَيْءٌ مَاشَأْنِي جَلَسْتُ

ماههنا اه مصححه فيدشئ كلونالارض إِلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ فَمَا اَسْتَطَفْتُ اَنْ اَسَكُتَ وَتَفَشَّانِي مَاشَاءَ اللهُ ۚ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بابي

أنْتَ وَأَمِّي لِارَسُولَاللَّهُ قَالَ الْإَ كَثَمَرُونَ آمُواالَّا إِلَّامَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

حَدُنُ اللَّهُ الْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ حَدَّثَنَا اَبُوالرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِي هُمَ يُرَةً

وله سرقة أى قطعة

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَمَانُ لَاَطُوفَنَّ الَّايْلَةَ عَلى تِسْمينَ آمْرَأَةً كُنَّاهُنَّ مَأْ تَى بِفَارِس يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَم يَقُلْ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً فَلَمْ تَتْحَمِلْ مِنْهُنَّ الِلَّا أَمْرَأَهُ وَاحِدَهُ جَاءَتْ بِشِقّ رَجُل وَآنِيمُ الَّذِي نَفْسُ مُمَّدِّهِ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَاهَدُوا فَي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا ٱجْمَنُونَ حَدُّنَا مُحَدَّدَتَنَا ٱبُوالاَحْوَصِعَن أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْن غاذِبِ قَالَ أَهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ خَفِعَلَ النَّاسُ يَتَذاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَشْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ تَعْجَبُونَ مِنْهَا قَالُوا نَمَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمُنَادِيلُ سَعْدٍ فِى أَلِمَنَّةٍ خَيْرُ مِنْهَا ﴿ لَمْ يَقُلْ شُمْنِهُ وَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ صَ**رَبُنَا** يَخِيَ بَنُ أَبكَيْرِ حَدَّ ثَنَاالَّايْثُ عَنْ يُونُسَعَنِ ابْن شِهابِ حَدَّ ثَنى عُرْوَةُ بْنُ الزَّ بَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مِثْمَا عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَدْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْخِبَاءِ أَحَتَ إِلَى مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْخِبَائِكَ شَكُّ يَحْنَى ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ آهَلُ أَخْبَاءِ أَوْخِبَاءِ اَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَهِزُّوا مِن أَهْل آخْبَائِكَ أَوْخِبَائِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَٱيْضاً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ٱبَاسْفَيَانَ رَجُلُ مِسْيَكُ فَهَلَ عَلَيَّ حَرَجُ ٱنْ ٱطْهِمَ مِنَ الَّذِيلَهُ قَالَ لَا اِلْآبَالْمَفُرُوفِ حَدَّمُنَا أَخَدُ بْنُ عُثَانَ حَدَّثُنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنَا ا ِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اِسْخِقَ قَالَ سَمِمْتُ عَمْرَ و بْنَ مَثْمُونِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْمُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضيف ظَهْرَهُ إِلَىٰ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمِ يَمَانِ اِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ اَ تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا

قوله و أيضاً أى وستزيدين منذلك عند عكن الاعان في قلبك اله وهومناً بنية المبالغة كسكت و شرسيب وعبيث قال الشارح كامه مقال الدارة المرادة كامه مقال الدارة المرادة المرا

قوله ابن عبدالله ابن عبدالرحن غير موجود في المتنالذي في المالية على المشكول اله مصح قوله ينقالها أي يعد هالميلة اله عيني

بَلِيٰقَالَ اَفَلَمْ تَرْضَوْا اَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلِيٰ قَالَ فَوَ الَّذَى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَدْثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ خَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذري اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْهُوَاللَّهُ ٱحَدُ يُرَدِّ دُهَا فَكَا ٱصَجَعَجَاءَ اِلىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَلَّهُ وَكَأْنَّ الرَّجُلِّ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذَى نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَفْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ حَدْمُنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَانُم حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ أَيْمُوا الرُّ كُوعَ وَالشُّجُودَ فَوَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّى لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَامَا رَكَعْتُمْ وَ إِذَامَا سَجَدَتْمُ حَدْثُمُ إِسْطَقُ حَدَّثُنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثُنَا شُمْنَةُ عَنْ هِشَامِ بْن زَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ آمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ٱ تَتِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَهَا أَوْلاَدُهُمَا فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَا حَتُ النَّاسِ إِلَى ﴿ قَالَمُا ثَلَاثَ مِرْادِ مَلِ سِك لْأَتَحْلِفُوا بَآبًا أِنْكُمْ صَرْبُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ فَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بِأَسِهِ فَقَالَ الْأَإِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَيْخِلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ حَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَءَن ابْن شِيهَابِ قَالَ قَالَ سَالِمُ ۚ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِمْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بَآبًا بِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَاحَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِهْتُ النَّبَيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا كِراً وَلا آثِراً ﴿ قَالَ مُجَاهِدُ اَوْا ثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ يَأْثُرُ عِلْمًا ﴿ ثَا اَبَهُ مُ عُقَيْلُ وَالزُّ بَيْدِيُّ وَ اِسْحَقُ الْكَابِيُّ عَن الزُّهْرِي ﴿ وَقَالَ ابْنُ ُعِينِـنَةَ وَمَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ حَدُنُ مُوسَى بَنُ اِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

تولدذا کراًأی قائلاً لها من قبل نفسی نوله ولا آثراً أی ولا حاکیاً لها عن غیری نافلاً عند اه

دينَادِ قالَ سَمِمْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ صَ*رُنًا* قُتَيْنَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِ قِلاَ بَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمْيِمِيِّ عَنْ زَهْدَيمِ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّنَ وُدٌّ وَ إِلَمَا ۗ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُ فيهِ لَمْ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَهْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمُوالي فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْأً فَقَذِرْتُهُ فَلَفْتُ أَنْ لِأَ آكُلُهُ فَقَالَ ثُمْ فَلَأَحَدِثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ إِنِّياً تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيّينَ نَسْتَخْوِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْدِلُكُمْ وَمَاعِنْدى مَا أَحْدِلُكُمْ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَهْ بِ إِبلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِ يُونَ فَأْمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدِ غُرَّ الدُّرى فَلَا ٱنْطَلَقْنَا قُلْنَامَاصَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْمِلْنَا وَمَاعِنْدَهُ مْا يَخْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلُنَا تَمَقَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَنَهُ وَاللَّهِ لاَ نُفْلِحُ ٱ بَدَآ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَمِنَاكَ لِتَحْمِلُنَا خَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلْنَا فَقُالَ إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمْلُتُكُمْ وَلَكِنَّ اللهُ حَمَلَكُمْ وَاللهِ لا أَخْلِفُ عَلىٰ يَمِينَ فَأَ رَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلَّا أَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَتَعَلَّنْهُا مَلْ بِعِكَ لا يُعْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزِّي وَلا بِالطَّواءَيتِ حَرْثَى عَدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لأَإِلَّهَ الآالله ومَن قالَ لِصاحِبِهِ تَمَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقَ لَلْ الله ومَن عَلْفَ عَلَى الشَّنيُّ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفُ حَرَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ فَا فِيمِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْطَلَعَ خَاتَّما مِنْ ذَهَب وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْمَلُ فَصَّهُ فى الطِن كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ ٱ لْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَىٰ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَ لَبَسُهُ أَ بَداً فَنَبَذَا النَّاسُ خَوا تَبِمَهُمْ

قوله بخمس ذود الذود من الابل مابین الثلاث الی المشرکا فیالمصباح وانظر لغر الذری هامش ص ۲۱۷

حدثنا نخ

لَمُ بِلِ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْلِسْلَامِ ﴿ وَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْهُزَّى فَلْيَقُلْ لِأَالِهَ اللَّاللَّهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ الْكَالْكُفْرِ حَذْتُنا مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ حَدَّثُنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلا بَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْ ءُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَمَّنْلِهِ وَمَنْ رَمَىٰ مُؤْمِنًا بِكُفْرِ فَهْوَ كَفَتْلِهِ لَلْ اللهِ لَا يَقُولُ مَاشَاءَ اللهُ وَشِيْمَتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ الله وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ اَنَّ ٱبْاهْمَ يْرَةَ حَدَّثَهُ ٱ نَّهُ سَمِعَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَا ثَةً فِي بَنِي إِسْرَاتِيلَ اَرَادَ اللهُ ۚ اَنْ يَائِتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّلَهَتْ بِي الْحِبْالُ فَلاَ بَلاْعَ بِي الْآبِاللهِ ثُمَّ بِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى الْأَبِاللهِ ثَمَّ بِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى اللهِ اللهِ تَمَالَىٰ وَأَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَا غَانِمٍ مِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ اَبُو بَكْرٍ فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُعَدِّبَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيا قَالَ لا تُقْسِمْ حَدْثُنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن أَشْمَتَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح

وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَتَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ

ابْن مُقَرَّن عَن الْبَرْاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإ بْرارِ

الْمُقْسِمِ ﴿ وَكُنَّ كَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ أَخْبَرَنَا غَاصِمُ الْأَخْوَلُ سَمِعْتُ اَبَا

عُثْمَاٰنَ يُحِدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ اَنَّ آنِبَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱدْسَلَتْ اِلَيْهِ

وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أُسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَمْدُ وَأَبَيُّ إِنَّ آنجى قَدِ

آخَتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأْرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ بِلَّهِ مَا اَخَذَ وَمَا اَعْطَىٰ وَكُلُّ

قوله لتمدثني ضبط تشديد النون و لم تشـدد في اليونينية أفاده الشارح

قوله سوى الاسلام

و فی بعض النسیخ

زيادة ملة يعنى كائن

تقول انفعلت كذا فاماً يهـوديّ أو

قوله فهو كماقال أي

ان قصد الرضا عا

قوله و شئت بفتم التاء وبضمها على صيغتى

المخاطبوالمتكلممن

الماضي كمافى الشارح

نصراني اھ

قاله اه .

ولتمتسب نخ

مَنَيْ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ فَأْ رْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَفَمْنَا مَعَهُ فَلَآ قَمَدَ رُفِعَ اِلَيْهِ فَأَقْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْشُ الصَّبِيِّ تَقَمْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ قوله هذا أي البكاء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمْدُ مَاهَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا رَحْمَةُ يَضَمُهَا اللهُ ولابی ذر هذه أی الدمعة اه من الشارح

فِى قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ **حَدُمُنَا** اِسْمُعيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِ عَالِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ لِاَحَدِ مِنَ الْمُسْلِينَ ثَلاَثَةُ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَعِلَّةَ الْقَسَمِ حَرُثُنَا مُعَدَّدُ بْنُ الْمُثَلَىٰ حَدَّثَنِي غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدِ سَمِعْتُ حَادِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ ٱلأَادُلُّكُمْ عَلَىٰ اَهْلِ الْجُنَّةِ كُلُّ صَمِيفٍ مُتَضَمِّفِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ لَا بَرَّهُ وَاهْلِ النَّارِكُلُّ جَوَّاطِ عَتُلَ مُسْتَكُنبر للبنك إذا قال أَشْهَدُ باللهِ أَوْشَهَدْتُ بِاللهِ حَرْمُنَا سَعْدُ ابْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْباْنُ عَنْ مَنْصُو رَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبيدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّى النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَحِيُّ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ مَلِ اللَّهِ عَهْدِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَنْتَوَى مُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَب وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَّفَ عَلَىٰ يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُشيلِمِ أَوْقَالَ اَخْيِهِ لَقِيَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأْ نَوْلَ اللَّهُ ۚ تَصْدِيقَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ قَالَ سُلَمْانُ في حَديثِهِ فَمَّ الْاَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّ ثُكُمِ عَبْدُ اللهِ قَالُوا لَهُ فَقَالَ الْأَشْمَتُ نَزَلَتْ فِي وَ فِي صَاحِبٍ لِي فِي بَثْرِ كَأَنَتَ بَيْنَنَا مُ الْحَبْكِ الْحَلِف بِيزَّةِ اللهِ وَصِفْاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَاٰنَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَءُوذُ بِمِزَّ تِكَ وَقَالَ اَبُو هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَىٰ رَجُلُ بَنْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَصْرِفْ وَجْهى عَنِ النَّادِ لِأُوَعِنَّ تِكَ لِا أَسْأَ لُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ ٱ بُوسَمِيدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ اللهُ ۚ لَكَ ذَٰلِكَ وَءَشَرَهُ آمَثَالِهِ وَقَالَ آيُوبُ وَعِنَّ تِكَ لَاغِنِي لِي عَنْ بَرَكْتِكَ حَدُنُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ

قولهمتضعف بكسر العمين أى متواضع وبفتحهاوهو روابة الاكثرين أى يستضعنه الناس كما فى الشارح

ينهوننا نخ حدثنا نخ

قوله قطقط بسكون الطاءين وكسرهما مع التخفيف فيهما والتكرار للتأكيـد آی حسب حسب قداكتفيت اه شارح قوله ویزوی أی يجمع ويقبض اه شار ح توله فاستعذر أي طلب من يعذره اه شار ح

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَن بِدِ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِهِا ۚ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِنَّ يَكَ وَيُزُولَى بَهْضُهَا إِلَىٰ بَهْضٍ ﴿ رَوْاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ م بسبك قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللهِ قَالَ انْ عَبَّاسِ لَعَمْرُ لَدَ لَعَيْشُكَ حَدُمْنَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِطٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حِ وَحَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّمَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوَّةً بْنَ الزُّ بَهْر وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقاصٍ وَعُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَديثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ قَالَ لَهَا آهَلُ الْإِفْكِ مَاقَالُوا فَبَرَّأَهَااللهُ ' وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيِّ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ فَقَالَ لِسَــ هْدِ بْنِ عُبَادَةً لَعَمْرُ اللَّهِ لَلْقُلْلَّةُ المُبْكُ لا يُوْاخِذُ كُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَيْمَا ذِكُمْ وَالْكِن يُوْاخِذُ كُمْ عِلْ كَسَبَت قُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَليْمُ حَدَّثَىٰ مُعَدَّدُ بْنُ الْمُثَلِّى حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا يُواخِذُكُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَ بَلَىٰ وَاللَّهِ لَمُ اللَّهِ الْأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَقَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسيتُ حَرْنَا خَلَادُ بْنُ يَغْنِي حَدَّثَنَا مِسْمَرُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَلْجَاوَزَ لِلْمَتَّى عَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْحَدَّثَتْ بِهِ ٱنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَكَلَّمُ صَ**رُنُنَا** عُنْهَانُ بْنُ الْمَيْثُمَ اَوْ مُعَمَّدُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهاب يَقُولُ حَدَّثَني عيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ آخسيبُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ آخْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِمِنْؤُلاْءِ الثَّلاْتُ فَقَالَ النَّتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْعَلْ وَلَا حَرَجَ لَمُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذِ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْ إِلَّا قَالَ أَفْعَلِ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ

للاكثر و بالرفع لبعضهم اه شارح قوله أو تكام بلفظ الماضي وقال الكرماني وتبعه العني بالجزم اھ شار ح قولدا لهؤلاء الثلاث وهى الحلق والنمو والرمىأفادهالشارح القسطلانيّ وعدّ العينيّ بدل الرمى

الطواف يعنى أندقدممايلزم تأخيره وأخرمايلزم نقدعهمنهذه المذكورات اهمصحح

ةولد أنفسها بالنصب

حَدُنُ الْمَدُنُ يُولُسَ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر عَنْ عَبْدِ الْمَزيزِ بْنِ رُفَيْمِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْمِي

قَالَ لَاْحَرَجَ قَالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَاْحَرَجَ قَالَ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْ مِي

قَالَ لَاْحَرَجَ حَدْثَنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ حَدَّثَنَا ٱبْوَاسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللهِ

قولەزرت أى طفت واف الزيارة او شار ح

قوله ثمساهداسالام النحبة لاسلام التحال كما هوالمتبادر فقونه و علماك ردّ أي وعليك السلام اه

قوله أىعباداللهأى ياعباد الله احذروا الذين من ورائكم يغرى المسلمين على قتال من وراءهم منهم ليذيق بعضهمبأس بعض حتىاحتلدوا أى افتتلوا فقتــلوا <sup>ال</sup>يَان ا**با** حذَّفة يظنو ندمن المشيركين

اهكتبه مصحعه

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمُسْجِدِ فِجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ آرْجِعْ فَصَلّ فَا نَّكَ لَمْ نُصَلِّ فَرَجَع فَصَلَّىٰ ثُمَّ سَــلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَدْجِـعْ فَصَلَّ فَاتَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِنِي قَالَ إِذَا قُتَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ ٱسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَٱقْرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ٱزَكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِماً ثُمَّ ٱزْفَعْ رَأْسَـكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ ٱشْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ أَزْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى وَتَطْمَئِنَّ خِالِساً ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ أَدْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى قَائِماً ثُمَّ أَفْمَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلَّهَا حَدُنُنَا فَرْوَةً بْنُ أَبِي الْمَفْرَاءِ حَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هُمْ مَ ٱلْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَنْ يَهُ ۚ تُمْرَفُ فيهِمْ فَصَرَخَ إِبْلَيْسُ أَىْ عِبْادَاللَّهِ أُخْرِا كُمْ ۚ فَرَجَعَتْ أُولاً هُمْ فَا جُتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَاذِا هُوَ بَأْبِيهِ فَقَالَ أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَ اللَّهِ مَا ٱنْحَجَزُ واحَتَّى قَتَالُوهُ فَقَالَ حُذَ يْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةً فَوَ اللهِ مَا ذَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِي اللهُ صَرْتَعَىٰ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ٱبُو أَسَامَةً ُحَدَّثِنِي عَوْفُ عَنْ خِلاسٍ وَمُمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ ۚ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ فَاتَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ ۗ وَسَقَاهُ جَدْنُ اللَّهُ مِنْ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي الرَّ كُمَّيْنِ الْأُولَيَـيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخِلِسَ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَّتَهُ ٱنْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلَيمَهُ

( فکىر )

تنف في هذا المكان أي يترك تكملا

فَكَبَرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَثُمُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّم وَيُنِي إِسْمَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَرْيْرِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَّا مَنْصُورُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبَّيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلاَّةَ الظُّهْرِ فَزادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لا أَدْدِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ أَ قَصُرَت الصَّلاةُ أَمْ نَسِتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَسَجِدَبِهِمْ سَجِدَتَيْن ثُمَّ قَالَ هَا ثَانِ السَّجِدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرى زَادَ في صَلاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوابَ فَيْتُمْ مَا بَقِي ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ حَدْثَنَا الْجُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُونِنُ دينَاد حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ خُبَيْر قَالَ قُلْتُ لِابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثُنَا أَنَّ بْنُ كَفْ إِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُواْخِذُنِي بَمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً قَالَ كَأْنَت الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ كَتَتَ إِلَىَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَادَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّمْنِيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبِ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفُ لَمْمْ فَأْمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّــالاَةِ فَذَ كَرُوا ذَٰلِكَ لِلَّذِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعيدَ الذَّبْحَ فَقَالَ يارَسُولَ اللهِ عِنْديعَنْاقٌ جَذَعُ عَنْاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ خَمْ وَكَاٰنَ ابْنُ عَوْنِ يَقِفُ فِي هَٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَديثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ سيرِينَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَديثِ وَيَقِفُ في هٰذَا الْمُكَانَ وَيَقُولُ لَا اَدْرِي اَ بَلَغَت الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا ١٤ رَوْاهُ اَيُوبُ عَن ابن سيرينَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْنَ اللهُ عَنْ أَنْ مَرْبِ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهُا وَمَنْ لَمَ يَكُن ذَبَحَ

فَلْيَذْ نَجْ بِسْمِ اللَّهِ **لَ لِلَّهِ إِلَى الْمَهِ الْمَهِ الْمَهُ وَلِا تَشْخِذُ** وَا أَيْمَا تَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَرَلَّ

قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ عِاصَدَدْتُمْ عَنْسَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظيمُ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظيمُ

أى ائى عن أولاد المعز عناق لبن بدل مند و وله جــذع صفدلعناق وهى التى طعنت في السندالثانية

بوله عندي عناق

قوله فليبدل مكانها أى فليذبح غيرها وروى فليبدل بتحفيف الدال كما فى الشار ح

دَخَلاَ مَكْراً وَخِيْانَةً حَ**رُنَا** نَحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا فِرْ اسْ قَالَ سَمِعْتُ الشَّمْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۚ قَالَ الْكَبْائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ لَ بِك قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَٱ يُمانِهُمْ تَمَـناً قَلْدِلاَ أُولَئِكَ لأَخَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَالِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلَيْمُ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَ تَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ وَقَوْ لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلا تَشْمَرُوا بِمَهْدِاللَّهِ ثَمَناً قَلَيْلًا إِنَّ مَاعِنْدَاللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَوْفُوا بِمَهْدِاللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكَيدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوانَةَ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَابْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلىٰ يَمينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِيْ مُسْلِم لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ فَأَثْرَلَ اللَّهُ تَصْديقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ ونَ بِمَهْ دِاللَّهِ وَا يُماٰنِهِمْ ثَمَناً قَليلاً إلىٰ آخِر الْآيَةِ فَدَخَلَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُوعَبْدِالرَّحْمٰنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَأَنَتْ لَى بثر فِي أَرْضِ ابْنِ عَبِّم لِي فَأَ تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ بَيْتَنَكَ ٱوْيَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ الْ إِرَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرُ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِيُّ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ لَمُ الْمُ الْمُمِينِ فَيَا لَا يَمْلِكُ وَ فِي الْمُعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ حَدِّنَى عَمَّدُ بْنُ الْعَلْاءِ حَدَّثَنَا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ بْرَيْدِ عَنْ أَبِ بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ٱ دْسَلَنِي ٱضْحَابِي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْأَ لُهُ الْخُلُانَ فَقَالَ وَاللهِ لاَأْخِيلُكُمْ عَلَىٰ شَيْ وَوْافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَا ۚ اَتَيْتُهُ قَالَ ٱنْطَلِقَ اللَّهَ اصْحَالِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ إِنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْدِلُكُمْ حَ**دُنْنَا** عَبْدُ الْعَرْ يَزِحَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ

قوله عين صبر باضاعة عين لصبر ويتنوين عين والصبرا لحبس والمرادالزام الحاكم جاكا في الشارح

قوله اذاً يحلف فيد الرفعوالنصب انظر الشارح

الحملانمايحملعليه منالدواب فىالهبة خاسة قاله العينيّ

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمَيْرِيّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْدِلِي قَالَ سَمِفْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِفْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرُّ يَثِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبُ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُشْبَةَ عَنْ حَديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ ۗ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَى طَائِعَةً مِنَ الْحَدَيثِ فَأَ نُزَلَ اللهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُا بالإفكِ الْعَشْرَ الْآيَات كُلُّهَا في بَرَاءَ تِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدّينُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَعِ لِقَرْابَيّه مِنْهُ وَاللَّهِ لِا أَنْفِقُ عَلِيْ مِسْلَطِحِ شَيْأً اَبَداً بَهْدَ الَّذَى قَالَ لِمَائِشَةَ فَأَ نُزَلَ اللهُ ۚ وَلا يَأْتَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ اَنْ يُونَّدُوا أُولِي الْقُرْنَى الْآيَةَ قَالَ اَبُو بَكْر بَلِي وَاللَّهِ إِنَّى َ لَأَحِبُ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِيكَاٰنَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ الْأَانْزِعُهَا عَنْهُ أَبَداً حِنْدُمْنَا أَبُومَنْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ الْقَاسِم عَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّاعِنْدَ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ فَقَالَ اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَفَر مِنَ الْأَشْعَر تِينَ فَوا افَقْتُهُ وَهُو غَصْبَانُ فَاسْتَخْمَلْنَاهُ خَلَفَ انْ لا يَخمِلْنَا مُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينَ فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَخَيْرٌ وَتَحَلَّنُهُمَا كَالِهِ فِلْ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَأَ اتَّكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْسَجَّحَ ٱۏۘڬؘبّرَ ٱۏحَمِدَٱۏهَلَلَ فَهٰوَعَلىٰ نِيَّتِهِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الْكلام ٱڒبَعْ سُبْخَانَاللهِ وَالْمَنْدُ بِللَّهِ وَلا إِلٰهَ إِلَّاللهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَقَالَ ٱبُوسُفْيَانَ كَتَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَ قُلَ تَعَالَوْا اللَّ كَلَّمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ وَ قَالَ مُجَاهِد كَلِمَةُ التَّقُوٰى لَا اِلهَ اللَّهُ مُحَدُّنَ اَبُو الْيَهَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّحْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَا حَضَرَتْ اَبِاطْالِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ قُلْ لا إِلَّهَ اللَّهُ كَلِمَةَ أَلَاجُ لَكَ بهَا عِنْدَ اللَّهِ حَدُمُن قُتَيْبَهُ بنُ سَميدٍ حَدَّثُنا مُعَدَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنا عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِّمَانِ خَفْيِفَتَانِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله فهو على نيته أىفان قصد التعميم حنث والاً فلا اه

قوله کلةبالنصب من موضع لاا آلمالاً الله ويجوزالرفع بتقدير هو اه شارح

وما يكون من الادم نخ

تَقْيَلْنَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَنَانِ إِلَى الرَّحْنِ سُجُانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُجُانَ اللهِ الْمَطْبِم عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِهَ وَقُلْتُ أُخْرى عَنْماتَ يَخْعَلُ بِلهِ نِدَا أُذْخِلَ النّارَ وَقُلْتُ أُخْرى مَنْماتَ لاَ يَجْعَلُ بِلهِ نِدا آ أُذْخِلَ مَنْ ماتَ لاَ يَجْعَلُ بِلهِ نِدا آ أُذْخِلَ النّارَ وَقُلْتُ أُخْرى مَنْ ماتَ لاَ يَجْعَلُ بِلهِ نِدا آ أُذْخِلَ النّارَ وَقُلْتُ أُخْرى مَنْ ماتَ لاَ يَجْعَلُ بِلهِ نِدا آ أُذْخِلَ النّارَ وَقُلْتُ أُخْرى مَنْ ماتَ لاَ يَجْعَلُ بِلهِ نِدا آ أُذْخِلَ اللّهَ هَرَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ هَرُ اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهُ هَرُ اللهِ مَنْ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ وَكَانَ اللهُ هُو اللّهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ وَكَانَ اللهُ هُو اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لِمَا نِشَةَ بِهِٰذَا حَرُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْجَةَ أَنَّهُ

وَسَلَمَ الْمُرْسِهِ فَكَانَتِ الْمَرُوسُ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهْلُ الْمَقْوْمِ هَلْ مَدُرُونَ مَاسَقَتُهُ اللهِ عَلَيْ الْمَعْتُهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اللهُ حَلَى اللهُ مَكَنُ اللهُ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اللهُ حَلَى اللهُ مَكَنُ اللهُ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اللهُ حَلَى اللهُ عَمْدُ اللهِ عَنِ الشّعِيمِ عَنْ عَلْمِ مَةً اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَت عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةً ذَوْجِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَت مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ اللهُ مُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ اللهُ مُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خُبْرِ بُرِ مَا دُومٍ مَلا فَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خُبْرِ بُرِ مَا دُومٍ مَلا فَهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خُبْرِ بُرّ مَا دُومٍ مَلا فَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خُبْرِ بُرّ مَا دُومٍ مَلاقَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خُبْرِ بُرّ مَا دُومٍ مَلا فَهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خُبْرِ بُرّ مَا دُومٍ مَلافَةَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ خُبْرِ بُرّ مَا دُومٍ مَلافَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ أَبِهِ إِلّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

النور آناء معروف و الجمع أنوار مثل طوروأطواروالمسك الجلدوالجمع مسوك مثل فلس و فلوس والشن الجلدالبالى كافى المصباح وفسر فى الشرح بالقربة الخلقة اله مصححه

يعنى ابن مسعود

( سمع )

المكة اناء السمن

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ ٱبْوَطَلْحَةَ لِأَمِّ سُلَيْمِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعيفاً آغرِفُ فيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَمَ ۚ فَأَخْرَجَتْ ٱقْرَاصاً مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ ٱخَذَتْ خِلَاراً كَمَا فَلَقَتِ الْخُبْرَ بَبَعْضِهِ ثُمَّ ٱرْسَلَنْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْرْسَلَكَ ٱبْوَطَلِّمَةَ فَقُلْتُ نَمَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقُوا وَٱنْطَلَقْتُ بَيْنَ ٱ يُدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ ٱبْاطَلْحَةَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ ٱ بُوطُلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّلْمَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَت اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُوطُلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبْوَطَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَتِي يَا أُمَّ سُلَيْمِ مَاعِنْدَكَ فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخَبْزِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ مُكَّدًّ لَهَا فَآ دَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَاللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ۚ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَ كَلُواحَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُواثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِمُوا وَالْقَوْمُ سَبْمُونَ أَوْتَمَا نُونَ دَجُلاً لَمُ ﴿ لَكُمُّ النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَان حَرْمُنَا ۚ قُتَيْنَةُ بْنُسَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ قَالَ سَمِفْتُ يَخْسَ بْنَ سَمِيدِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنُ وَقَاصِ الَّذِيثَيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَ إِنَّمَا لِامْرِيِّ مَانَوْى فَنَ كَانَتْ هِمِزْتُهُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُــو لِلز فَهِجْزَ يُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْزَيْهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوَا مْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ مَلِمِ لِلَّهِ إِذَا اَهْدَى مَالَهُ عَلَىٰ وَجْهِ النَّذَرِ وَالتَّوْبَةِ **حَرُنَا ا**َخَمَدُ بْنُ طَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهٰبِ أَخْبَرَ بِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ بِي

قوله وليس وفى
بعض النسيخ زيادة
والناس قبله اهـ
قوله وابوطلحة سقط
لفظ معهفى عدة نسيخ
منالمتن مع وجوده

في ضمن الشرح اه

عمم العرفة

عَبْدُ الرَّخْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ مِنْ بَنْيَهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِمْتُ كَمْبَ بْنَ مَاللِثِ فِي حَدَيْثِهِ وَعَلَى الثَّلاَ يَهِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فَقَالَ فِي آخِر حَديثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ ٱلْخَلِمَ مِنْ مَالِيصَدَقَةً ۚ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَاللِكَ فَهُو خَيْرٌلَكَ مَلْ سِبْكَ إِذَا حَرَّمَ طَامَامَهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا النَّبَى لِمَ تَحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ تَلْبَتْنِي مَرْضَاةَ اَذْواجِكَ وَاللهُ ۖ غَفُورُ رَحيْمُ قَدْ فَرَضَاللَّهُ ۚ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَا نِكُمْ وَقَوْلُهُ لَا تَحَرَّمُوا طَيّبات مااَحَلّ اللهُ ۗ لَكُمْ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بَنُ مُعَدَّدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بَنُ مُعَدِّعَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاهُ اً نَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِيثَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَنْ كُثُ عِنْدَ ذَيْنَبَ بنت جَغْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ ا أَنَّ اَ يَتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنَّى اَجِدُ مِنْكَ ربيحَ مَغَافِيرَ اَ كُلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا فَقَااَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يْا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مااحَلَّ اللهُ لكَ إِنْ تَشُوبًا إِلَى اللَّهِ لِمَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَ إِذْ آسَرَّ النَّبِّي إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَديثاً لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِ بْتُ عَسَلًا ﴿ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تَخْبرِي بِذَٰ لِكِ أَحَداً لَمِ بِهِ الْوَفَاءِ بِالنَّذَرِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ حَدُنُ عَنْ صَالِح حَدَّثَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَا سَعِيدُ بْنُ الْحَرِثِ اً نَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذَرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْأً وَلَا يُؤَخِّرُ وَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذَرِ مِنَ الْجَيْلِ حَدُنُ خَلَّادُ بَنُ يَخْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْأً وَلَكِنَّهُ يُسْتَغُرَ جُهِمِنَ الْبَغِيلِ حَدْثُنَا آبُو الْبَأَن أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا آبُوالرّناد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْ تِي ابْنَ آدَمَ

قوله الحجاج بن مجد سقط ابن محد عن بعض أسخ المتن مع وجوده فى الشرح بعلامة المتناء مصح فوله أنّ أيتناولابى ذر أن بخفيف النون أيتنا بالرفع (شارح)

النَّذْرُ بِشَيٌّ لَمْ يَكُنْ قَدِّرَلَهُ وَ لَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدْرَلَهُ فَيَسْتَخْر جُاللَّهُ بهِ مِنَ الْنَخِيلَ فَيُوْتَى عَلَيْهِ مَالَمَ ۚ يَكُنْ يُؤْتَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مَا لِكِ الْمِمْ مَنَ الوله فيؤتى أى فيعطم لأيَفِ بِالنَّذْرِ حَرْمُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَخْلِي عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَى ٱبُوجُمْرَةً حَدَّثَنَا زَهْدَمُ ابْنُ مُضَرِّبِ قَالَ سَمِمْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لا آذرى ذَكَرَ يْنَتَيْنِ أَوْثَلَاثًا بَهْدَ قَرْ نِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَخُونُونَ وَلا يُؤتَّمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهُمُ السِّمَنُ مَلِكِ النَّذُر فِى الطَّاعَةِ وَمَااَ نَفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْنَذَرْتُمْ مِنْ نَذُر فَانَّ اللهُ ۖ يَعْلُهُ وَمَا لِلْطَالِمِينَ مِنْ اَنْصَار حَدُنُ أَبُو نُعَيْم حَدَّثُنَا مَا لِكُ عَنْ طَلْحَة بن عَبْدِ الْمَلِكِ عَن الْقَامِم عَنْ عَالِيْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ اللهُ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلا يَعْصِهِ لِلمِلْكِ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنَ لَا يُكَلَّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ حَدُينًا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّا عُمَرَ قَالَ فِارَسُولَ اللهِ إِنَّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَغْتَكُونَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْف بِنَذْرِكَ لَلْبِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ وَاَمَرَ آبَنُ عُمَرَ آمْرَأَةً جَعَلَتْ أَثُهَا عَلِي نَفْسِها صَلاَّةً بِقُبِلِهِ فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ حَدْثُنَا اَبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَسعْدَ بْنَ عُبْادَةً الْأَنْصَادِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَذْرِ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ فَتُوْ فِيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيهُ فَأَقْنَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا فَكَأْنَتْ سُنَّةً بَعْدُ حَرَّبْ الدُّمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتَى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَ إِنَّهَا مَا تَت فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ ٱكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللهُ

€ TT{ }

فَهُوَ اَحَقُّ بِالْقَصَاءِ **مَا سَلِثُ** النَّذَرِ فَيَمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِىمَعْصِيَة**ِ حَدُّنَا** اَ بُوعَاصِمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ طَلَّحَةً بْن عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطيعَ اللهُ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَمْصِهِ حَدُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخِلِي عَن مُمَيْدٍ عَن ثابتٍ عَن أُنَيِ عَن النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيُّ عَنْ تَعْذيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَرَآهُ يمشى بَبْنَ آ بْنَيْهِ اللهُ وَقَالَ الْفَرْادِيُّ عَنْ مُمَيْدٍ حَدَّثَى ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ حَدُّنَ اَبُوعَاصِمِ عَنِ ابْنِ عَدْ اللهُ وَعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَ يْهِ عَنْ سُلَيْمَاٰنَ الْأَحْوَلَ عَنْ طَاوُرِسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَمْنَةِ بِزِمَامِ أَوْغَيْرِهِ فَقَطَمَهُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ اَنَّ ابْنَ جُرَ يَهِجُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُلَيْمَانُ الْآخُوَلُ اَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمْا ۚ انَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنَّ وَهُوَ يُطُوفُ بِالْكَفْبَةِ بِالنِّمَانِ يَقُودُ اِنْسَانًا بِجِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ حَذَنَّ مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ٱ يُوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عِن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إذا هُوَ برَجُل قَائِم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا آبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ اَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْمُدَ وَلا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ فَفْيَتَكَلَّمْ وَفْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْمُدْ وَلَيْمٌ صَوْمَهُ \* قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَّا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِ مَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ ` عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمِكُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَصُومَ آيَّاماً فَوافَقَ النَّخْرَ اَو الْفِطْرَ حَدْنَكُ ا نُحُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَمْإِنَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكَيْمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمَى ۗ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْ قِي عَلَيْهِ يَوْمُ إِلاَّصَامَ فَواافَقَ بَوْمَ أَضْحَلَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَاٰنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أِسْوَه حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلا يَرْى صِيْامَهُ الصَّاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيادِ

الخزامة حلقة من شعر أووبر تجعل في الحاجزالذي بين منفري البميريشد بها الزمام ليسهل القياد اذا كان صعباً (عيني) ابْن جُبَيْر قالَ كُنْتُ مَعَ ابْن نُحَمَرَ فَسَأَ لَهُ رَجُلُ فَقَالَ نَذَرْتُ اَنْ اَصُومَ كُلَّ يَوْم

قوله حبست بالتحفيف وفى اليونينية بالتشديد أى وقفت اه شارح

قولهعائرأیلایدری رامیه اهشار ح

[٨٤]

وفی نسخمة کتاب بدل بابوفی اخری تأخیر البسملة عن

الترجة

كَلْأَنَّاءَ أَوْ أَرْ بِعَاءَ مَاعِشْتُ فَوْافَقْتُ هِذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللهُ بُوفَاءِ النَّذُر وَتُهِمنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّخْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزيدُ عَلَيْهِ ۖ للرجَّب هَلْ يَدْخُلُ فِي الْآيْمَانِ وَالنَّذُودِ الْآرْضُ وَالْعَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْآمْتِمَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبْتُ أَرْضاً لَمْ أُصِتْ مَالاً قَطُّ اَ نَفَسَ مِنْهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَمِّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَقَالَ اَبُوطُلْحَةً لِلنِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَتُ اَمْوَالِي اِلَقَ بَعْرُكُمَاءَ لِحَانِطِ لَهُ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ **حَدْثَ ا** اِسْمُعِيلُ حَدَّتَى مَاللِثُ عَنْ قَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدّيلِّي عَنْ أَبِي الْغَيْث مَوْلَى ابْن مُطييع عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ خَرَ خِنْا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً اللَّا الْأَمْوالَ وَالنِّيابَ وَالْمَنَاعَ فَاهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَى الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رَفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاماً يُقَالُ لَهُ مِدْعَتْم فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ فادىاْلْقُرْى حَتَى إِذَا كَاٰنَ بِوَادِىاْلْقُرْى بَيْنَمَاْ مِدْعَتُم يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاسَهُمْ عَائِرُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَناأً لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي اَخَذَها يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِيم لَمْ تُصِيبُهَا الْمُقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ فَاداً فَلَاَّ سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلُ بِشِراكِ اَ وْشِرْا كَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُ مِنْ نَار اَوْشِرًا كَأْنِ مِنْ نَادِ ١٠ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ كُفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ ﴾ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَكَمْفَّارَتُهُ إظْمَامُ عَشَرَةٍ مَسْاً كَينَ وَمَا اَمَرَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ نَزَلَتْ فَفِدْ يَةُ مِنْ صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ وَيُذْكُرُ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ وَعَطَّاءٍ وَعِكْرِمَةً مَا كَأَنَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِإِلْحِيَارِ وَقَدْ خَيَرَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ حَدْمًا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَحَدَّثَنَا ٱبُوشِهابِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ كَمْبِ بْنِ نَحْجَرَةَ قَالَ اَ تَيْنَهُ ۚ يَعِنِي النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ آذنُ

أن تيتق رقبة كا

فَدَ نَوْتُ فَقَالَ أَيْوُذِيكَ هَوامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِذْ يَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْصَدَ قَةٍ أَوْنُسُكِ ﴿ وَأَخْبَرَ نِي آبْنُ عَوْنِ عَنْ اَيُّوبَ قَالَ الصِّيامُ ثَلاَّتَهُ اَيَّامٍ وَالنِّسُكُ شَاتُهُ وَالْمَسَاكِينُ سِيَّةُ مَا سِبِّكَ قَوْلِهِ تَمَالَىٰ قَدْفَرَ ضَاللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاً كُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكَيْمِ ﴿ مَتَى تَعِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنَيِّ وَالْفَقِيرِ حَذْتُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ سَمِفْتُهُ مِنْ فيهِ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَأُ نُكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى آمْرَأَتَى فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُتَنَّابِمَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تُطْهِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ اجْلِسْ خَلَسَ فَأَتِىَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَق فَيهِ تَمَرُ وَالْعَرَقُ الْمِكَمَّلُ الصَّخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ اَعَلَىٰ اَفْقَرَ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أَطْعِمْهُ عِيالكَ البَّ مَنْ اَعَانَ الْمُنْسِرَ فِي الكَفَّارَةِ حَدُّنَا لَهُمَّذُ بَنْ تَحْبُوبِ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ءَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ لِمَاءَ رَجُلُ اِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِاهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُتَنَابِمَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ غَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمَرَقِ وَالْمَرَقُ الْكِكْتُلُ فَيْهِ تَمْرُ فَقَالَ آذَهَتْ بَهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَىٰ اَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِّمَا بَنَ لا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ آذَهَ فَ فَأَظْعِمْهُ أَهْلَكَ لَمِ الْكِلِّي يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَريباً كَانَ أَوْبَعِيداً عَرْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ لِجَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأَ نُكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى آمْرَأً بِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَعِدُ

( ماتعتق )

هْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْ رَيْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ نْتَطِيعُ أَنْ تُظِيمَ سِتِّينَ مِسَكَنِياً قَالَ لا آجِدُ فَأْ تِيَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَق فيهِ ثَمْرُ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ اَعَلِى اَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا اَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ مِمْهُ أَهْلَكَ مُلِبِ صَاعِ الْمَدينَةِ وَمُدِّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ اَهْلُ الْمَدينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنَ **حَرْنَنَا** عُثَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْجُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَن السّائِب ابْنِ يَزْمِدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُمْاً بُمَّدِكُمُ الْيَوْمَ زيدَ فيهِ فِي زَمَن عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزيزِ حَدُمْنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ حَدَّثَا اَ بُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمُ حَدَّثَنَا مَاللِكَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ 'يَمْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بُمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْاَقُلُ وَفِي كَفَّارَةِ الْكِمِينِ بُمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوقُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكُ مُدُّنَا اَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلاْ نَرَى الْفَضْلَ اِلآفِىمُدّ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَاللِكُ لَوْجَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَضْفَرَ مِنْ مُدّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيِّ شَنْيٌ كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطَى بُمَّدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفَلا تَرْى اَنَّ الْاَمْرَ اِتَّمَا يَهُودُ اللَّهِ مُدِّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُهُ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَادِكَ لَهُمْ فِي مِكْيَا لِهِمْ وَصَاءِهِنِم وَمُدِّهِمْ لِمُسْلِكَ قُولِ اللَّهِ تَمَالَىٰ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَأَيُّ الرِّقَاب آزُكَىٰ حَ**رْنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ أَبِي عَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفِ عَنْ ذَ يْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيد ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِّكَةً أَغْتَقَ اللهُ أَبِكُلَّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنَ النَّادِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ لَلْمَ لِكُ عِنْقِ الْمَدَ تَرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَـفَّارَةِ وَعِنْقِ وَلَدِ الزِّنَا ﴿ وَقَالَ طَاوُسُ يُخِزِئُ

الْمُدَ بَّرُ وَاٰمُّ الْوَلَدِ ح**َدُن**َ اَبُوالنَّعْمَان أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدِعَنْ عَمْر وعَنْجابِرِ اَنَّ رَ 'الَّا مِنَ الْاَنْصَارِ دَتَرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ الَّنْعَامِ بِثَمَانِمَا تَةِ دِرْهَمِ فَسَمِمْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْداً قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ لَمِ بِ إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بَنِيَهُ وَبَيْنَ آخَرَ مَا إِذَا أَغَتَى فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ حَدَّمَنَا سُلَيْأَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا آزادَتْ أَنْ تَشْتَرَىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للِنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ أَشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ لَلْ اللَّهِ الْإِينَانِ حَرْنَا أَقْتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَا عَلَادُ عَنْ غَيْلانَ بْن جَرير عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ اَ يَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَهْطِ مِنَ الْاَشْعَرِ يَينَ اَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحِلْكُمْ مَاعِنْدى مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَامَاشَاءَ اللهُ فَأَتِيَ بِإِبِلِ فَأْمَرِ لَنَا بَلا ثَمَةِ ذَوْد فَلَاّ أَنْطَلَقْنَا قَالَ يَفْضُنَا لِيَمْضُ لا يُبَادِكُ اللهُ لَنَا اً تَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ خَلَفَ لاَ يَحْمِلْنَا خَمَلْنَا فَقَالَ اَبُو مُوسٰى فَأَ تَيْنَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا ٱ نَا حَمْلُتُكُمْ بَلَ اللهُ ُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۖ لَا اَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينَ فَأَ رَىٰءَيْرَ هَاخَيْراً مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمْيِنِي وَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حَ**رْبُنَا** اَبُوالنُّعْمَانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ وَقَالَ اِلاَّ كَفَّرْتُ يَميني وَا تَيْتُ الَّذَى هُوَ خَيْرٌ اَوْا تَيْتُ الَّذَى هُوَخَيْرٌ وَكَفَّرْتُ **حَرْبُنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْدِ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ٱبْاهْرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَاٰنُ لَاَ طُوفَنَّ اللَّيْمَلَةَ عَلَىٰ تِسْمِينَ آمْرَأَةً كُلُّ تَلِدُغُلاماً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سَفَيْانُ يَعْنَى الْمَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ۖ فَنَسِيَ فَطَافَ بِهِنَّ فَكُمْ تَأْت مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلَّا وَاحِدَةُ بِشِقِّ غُلامٍ فَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً يَرُوبِهِ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۗ لَمْ يَخْتُثْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَيْهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قولەدركاً فىحاجتە أى لحاقاً لھا شار ح

در کا له ۲

قوله وكان بينناو بين هذا الحق الى قوله أثينا رسول القمصلي الله عليه وسلم من كلام زهدم مع تحلل بعض القول عن ابي موسى رضى الله عنه لا يخنى على الناظر المتأمل ذلك اهعنى المتأمل ذلك اهعنى

ماأحلكم عليه نخ

لَوِاَسْتَنْنَى وَحَدَّثُنَا ٱبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ مِثْلَ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةً عَلِمِبُ الكَفَّارَةِ قَابَى الْجِنْتُ وَبَعْدَهُ حَدَّمُنَا عَلَىُّ بْنُ خُجْرِ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيم عَنْ اَ يُؤْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمْيِمِيّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيمُوسَى وَكَاٰنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ الْحَاءُ وَمَعْرُوفُ قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُ قَالَ وَقُدِّمَ فِي طَمَامِهِ لَخْمُ دَجَاجِ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَنِمِ اللَّهِ ٱخْمَرُ كَأْنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَكُمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ ٱبُومُوسَى آذُنُ فَإِنَّى قَدْ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأْيَتُهُ يَأْكُلُ شَيْأً قَذِرْتُهُ كَلَلْفَتُ أَنْ لا أَطْعَمَهُ أَبَدا فَقَالَ أَذنُ أُخْبِرْ لَكَ عَنْ ذَلِكَ اَ تَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَر تينَ ٱسْتَخْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَماً مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ ٱ يُؤْبُ آخْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدَى مَا آخْمِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَ تِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهَبِ إِبِلِ فَقَيلَ أَيْنَ هَؤُلاءِ الْأَشْعَرِ ثُيُونَ أَيْنَ هَؤُلاءِ الْأَشْعَرِ ثُونَ فَأْتَيْنَا فَأْمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدِ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِلاَصْحَابِ آتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُهُ كَفَلَفَ أَنْ لاَ يَخْمِلْنا ثُمَّ أَرْسَلَ اِلَيْنَا كَفَمَلْنا نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا نَفْلِحُ ٱبَداً ٱزْجِمُوا بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُذَ كِّرْهُ يَمِينَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ تَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ خَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلْنَا ثُمُمَّ حَمْلَتَنَا فَطَنَتْا اَ وْفَعَرَ فَنَا اَنَّكَ نَسيتَ يَمِينَكَ قَالَ اَنْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلُكُمْ اللهُ ۚ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ<sup>،</sup> لاَ أَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينَ فَأَرْى غَيْرَ هَا خَيْرِ ٱ مِنْهَا اِللَّا تَيْتُ الَّذَى هُوَ خَيْرُ وَ تَحَلَّانُهُمَّا ۗ تَأْبَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي وِالْأَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكَلَّيْمِ تَ تُتَيْسَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ الشَّمِيِّ عَنْ زَهْدَم بهذا مِرْتُنِي أَبُومَ مُمْرِ حَدَّمُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّمَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ ذَهْدَم مهٰذَا حَدُنُ مُعَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنَا عُمْانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَادِيسٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَوْنِ

€ 78. ﴾

﴿ تُمَّ الْجَزِّءُ السَّابِعِ وَيَلْيُهِ الْجَزِّءُ النَّامِنِ وَأُوَّلُهُ كَتَابِ الفرائض ﴾



لأبي عب الشيخ بن البياعيل لبخاري ١٩٤٠ - ١٩٤

الجُزُء السّابع

٩٠٠٠ مَا يُعَنِّكُ وَالْمُونِيُّ فِي الْمُعَنِّقِينِي الْمُعَنِّقِينِي الْمُعَنِّقِينِي الْمُعَنِّقِينِي الْمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

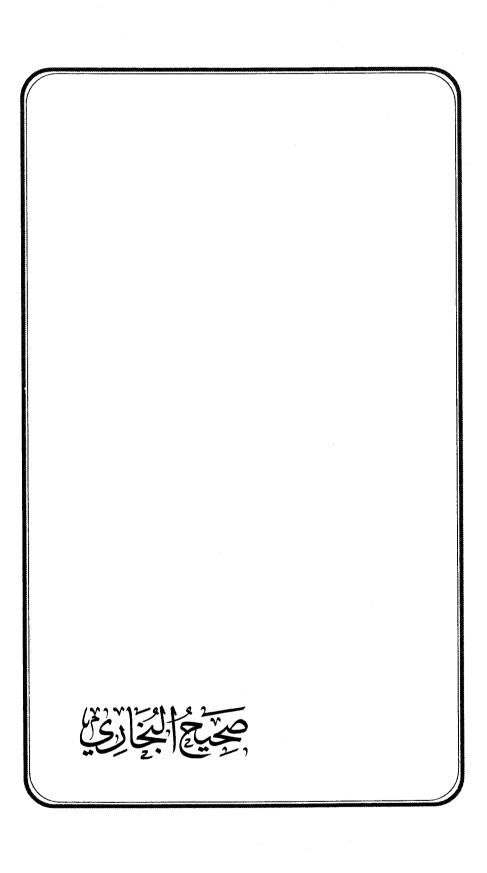

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾

مِكَالْلَاسِيَاتْ قَالِمُ عُلَامِلًا كَالْلِسَانِيَاتُ قَالِمُ عُلَامِلًا كَالْلِسَانِيَا لَيْنَا لَيْنَا

ت/٤٧٩٤٥٥ - ف/٤٧٣٩٥٩ - صَ.ب: ٣٢٤٦ - الرياض: ١١٤٢٨

## فهرسة الجزء السابع من صحيح البخاري

| الصفحة     | اسم الكتاب           | رقم الكتاب   |
|------------|----------------------|--------------|
| ۲          | كتاب المرض           | ٧٥           |
| 11         | كتاب الطب            | ٧٦           |
| ۳۳         | كتاب اللباس          | VV           |
| 7.4        | كتاب الادب           | ٧٨           |
| 170        | كتاب الاستئذان       | <b>V4</b> :  |
| 188        | كتاب الدعوات         | ۸,           |
| 179        | كتاب الرفاق          | ۸۱           |
| <b>71.</b> | كتاب القدر           | ٨٢           |
| <b>Y17</b> | كتاب الايمان والنذور | ۸۳           |
| 140        | كتاب كفارات الأيمان  | . A <b>£</b> |